## من ينابيع الحداثة في العالم العربي

# الحقيقة والتطور

عند شبلی شُمیل

تأليف وترجمة مجدى عبد الحافظ



### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

عبد الحافظ ، مجدى

من ينابيع الحداثة في العالم العربي: الحقيقة والتطور عند شبلي شميل/ تأليف وترجمة مجدى عبد الحافظ، اشراف جابر عصفور

• ط ١٠ - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ، ٢٠٠٧

٢٧٦ ص ؛ ٢٤ سم - المركز القومى للترجمة العدد ١٠١١)

١ - العلماء

940

أ – العنوان

رقم الإيداع ٩٩٤٢ /٢٠٠٧

الترقيم الدولي 0-312-437 I.S.B.N. الترقيم

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

من ينابيع الحداثة في العالم العربي

الحقيقة والتطور عند شبلى شميل

### المشروع القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

العدد: ۱۰۱۱
 (من ينابيع الحداثة في العالم العربي)
 الحقيقة والتطور عند شبلي شميل
 مجدى عبد الحافظ
 الطبعة الأولى ۲۰۰۷

### هذه ترجمة كتاب:

La théorie de l'évolution: Chebli Chemayyel entre la vérité et l'évolution, De: Magdi Abd El Hafez Saleh Edition microfichiée, Université Paris X, Nanterre, Paris, 1991 Les droits reservés à l'auteur

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. ٧٣٥٨٠٨٤ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤ شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: EL Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo TEL: 7352396 Fax: 7358084

## المحتَويَات

| 7                | إهداء                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| 9                | تصدير (١)                                             |
| 11               | تصدير (٢)                                             |
| 17               | مدخل: حياة شبلى شُميل وأعماله                         |
|                  | الباب الأول: مفهوم الحقيقة                            |
| ى شميل           | <ul> <li>الفصل الأول: طبيعة الحقيقة لدى</li> </ul>    |
| ضرورة اجتماعية59 | <ul> <li>الفصل الثانى: الحقيقة باعتبارها</li> </ul>   |
|                  | <ul> <li>الفصل الثالث: الحقيقة والهيئة الا</li> </ul> |
|                  | الباب الثانى: مفهوم التطور                            |
|                  | <ul> <li>الفصل الأول: مصادر شبلى شمي</li> </ul>       |
| رر               | <ul> <li>الفصل الثانى: نتائج نظرية التطو</li> </ul>   |
| 201              | – الفصل الثالث: نقد وتعليق                            |
| ميل              | <ul> <li>يوميات تاريخية في حياة شبلي ش</li> </ul>     |
| 229              | – المصادر والمراجع                                    |
|                  | ملحق: آراء الدكتور شبلي شميل                          |
| 237              | - تمهید                                               |
| 241              | <ul> <li>مقام الكائنات في الطبيعة</li> </ul>          |
| 253              | - فصل في الجنايات والاجتماع                           |
| 259              | <ul> <li>فصل في العلم والتعليم</li> </ul>             |
| 261              | - نظرة في أحو النا                                    |

٠. 

### إهداء

إلى الرجل الذى أعطى وما زال يعطى بلا حدود، علماً وخلقاً رنيعاً،
وحُباً و إخلاصًا وتواضعًا جماً...
إلى العقل شديد الصفاء. زالقلب الناصع الشاب...
إلى العقل شديد الصفاء وإلى المبدأ وإلى الوطم...
إلى الرجل وإلى المبدأ وإلى الوطم...
إلى أستاذى وصديقى محمود أمين العالم في عيد ميلاده الثمانين
تتديرًا، ووفاءً، وعرفائًا...

*دجدی عبد الحافظ* 

<sup>(\*)</sup> كنان هذا الزهداء منذ ست سنوات (٢٠٠١)، ونتمنى لأستاننا اليوم الصحة والعافية.

لعله من المستغرب أن يكون لكتاب واحد تصديران، وكان من الممكن ألا أفعل، إلا أني آثرت في النهاية أن يصدر الكتاب هكذا وبالتصديرين، فالكتاب كان مُعدًا أصلاً للنشر منذ أكتوبر سنة ١٩٨٧، ولأسباب عديدة تتصل بالناشر الذي كان سينشر العمل في هذا الرقت، ولعدم إقامتي بمصرر آنذاك، ولبعض من الكسل والإهمال المشترك - تأجل نشر الكتاب حتى اليوم، لكن تظل مناسبة خروج هذا الكتاب أخيرًا إلى النور، مناسبة خاصة وعزيزة على نفسي، بل وتحمل شحنات من المشاعر الحميمة، والذكريات العذبة.

فالحق أنى عشت مع نصوص شبلى شميل سنوات عديدة، وأعترف بأنى صادقته، وأزعم بأنى تفهمت دواععه، ومنطقات فكره، والضغوط التى كان يعمل تحت وطأتها، ولعلى أيضًا قد شاركته حينًا طموحاته وأحلامه وحتى إخفاقاته وإجباطاته، عانيت معه جمود عصره وأهل زمانه، وفرحت معه وهو يعاين تأثيرات أفكاره في واقعه بعد أن أحدث رجة عنيفة في أذهان معاصريه من كل الطبقات والفئات. عشت في باريس مع شميل هذه التجربة الفريدة، فقد كان يشكل فصلاً أساسيًا من رسالتي للدكتوراة في هذا الوقت، وكان أستاذي محمود العالم يتابع ما أقوم بكتابته عن كثب، يفتح لي مغاليق فكر شميل، ويضيء لي بعض الجوانب الغامضة في تفكيره، يعطيني بعض النصائح والمراجع، ويسدد هفوات البحث. استطاع توجيهي للمحافظة على المسافة الواجبة بين البحث والباحث، دون أن تتسرب إلى نفسي برودة البحث العلمي وفتوره، وكيف لا وكنت أستلهم في كل مرة منه شخصيًا حرارة الهم الوطني الذي ظل يحمله في قلبه وضميره طيلة إقامته في باريس.

أتذكر كل هذا الآن وأنا بصدد كتابة هذا التصدير، خاصة بعد عودتى من طرابلس الشرق عقب مشاركتى في المؤتمر الفلسفي الثالث الذي أقامته الجامعة اللبنانية الفرع الثالث بطرابلس حول "الفكر الفلسفي العربي في

تفاعل العلوم والثقافات من شبلي شميل إلى أسئلة العلوم والتكنولوجيا"، وأكتب هذا التصدير تحت تأثير هذا المؤتمر المهم الذي استطاع، كما عبرت في مداخلتي هناك، أن يضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، عندما وضع الإصبع على أهم ما يشكل ويصيغ الفلسفة في المستقبل، خاصة العلوم والتكنولوجيا، وعندما سلط الضوء على شخصية شميل، وهي من أغنى الشخصيات التي أثرت الفكر العلمي العربي في عصر النهضة (أواخر القرن التاسع عشر وبدايات العشرين)، تلك الشخصية التي ظلم صاحبها حيًا وميتًا، وأيضنا عندما حاول منظمو المؤتمر ربط إشكاليات الماضي العربي الفلسفية بإشكاليات العالم الراهن، حيث وضعوا المؤتمرين أمام تحد حقيقي: بين الإجابة عن أسئلة النهضة العربية المجهضة، واستيعاب التداعيات الجديدة التي أفرزتها علوم العصر الراهنة (الهندسة الوراثية، والبيئة، وشورة الاتصالات والمعلومات. إلخ)، ويكمن التحدي هنا في الإجابة عن السؤال: كيف يمكن أن يكون لنا تفاعل خلاق مع هذه التداعيات، في الوقت الذي لابد كيف يمكن أن يكون لنا تفاعل خلاق مع هذه التداعيات، في الوقت الذي لابد

وهكذا استطاع شبلى شميل أن يفرض نفسه وبقوة على طاولة البحث باعتباره من الطليعيين العرب الذين فهموا أهمية العلم ودوره في تشوير المجتمع، والانتقال به من جمود التقليدية وثباتها، إلى الآفاق الرحبة بلا حدود للتطور وتحقيق النهضة المأمولة للمجتمع.

وفى ختام هذا التصدير أشكر الأستاذ جورج فنيس المعيد بقسم الفلسفة بجامعة حلوان، والأستاذ وجدى خيرى الباحث بالقسم على مطابقتهما المطبوع على المخطوط، وعلى ما بذلاه من جهد مشكور لولاه مسا خسرج الكتاب إلى النور، فلهما كل التقدير، كما أوجه الشكر الواجب إلى الدكتور حسام عبد العزيز، والأستاذة دعاء غريب على العناية التي تعاملا بها في التصحيح اللغوى لهذا الكتاب، والتي لولاها ما خرج الكتاب على هذا النحو.

مجدى عبد الحافظ القاهرة في مايو ٢٠٠١ وأنا أقدم لقراء العربية علماً من أعلام الفكر العربي الحديث في بداية عصر النهضة العربية في منتصف الرن التاسع عشر، يحدوني أمل أن أكون قد قمت من خلال هذه الدراسة المتواضعة، بسد نقص واضعت في المكتبة العربية، إذ يعتبر شبلي شميل أحد العمالقة القلائل في تاريخ نهضتنا العربية ممن أسدوا لهذه النهضة خدمات جليلة حينما تبني الفكر العلمي وعمل على نشره ودراسته، وقدم لأول مرة في تاريخ هذا الفكر نظرية التطور الداروينية التي نقلها عن الغرب، وقت كان الغرب نفسه في خضم مناقشاته حولها ولم ينته بعد الإقرارها.

شبلى شميل إذن رائد من الرواد الذين لعبوا دورًا مهمًّا في نشر الفكر العلمى في مصر، وعلى الرغم من أهمية دوره الطليعى وأستاذيته لكثير من أعلام الفكر العربى فيما بعد، فإنه لم يحظّ إلى الآن بالاهتمام الكافى من قِبل الباحثين، ولم يجتذب سوى بعض مؤرخى الفكر المرموقين، ليدخله كل منهم ضمن قائمة طويلة من الأسماء التى يتناول إسهاماتها، بحيث تضيع فى كل مرة فرصة تكريس دراسة كاملة عن فكره وحياته وأعماله، تجعلنا نتعرف على الأوجه العديدة من حياة وفكر هذا العملاق، وهو ما لم أستطع القيام أو الإحاطة به فى مثل دراستى هذه، حيث تركز على أهم ما يشكل نسيج الحياة الفكرية لدى كاتبنا، وهى فى نظرى: الحقيقة والتطور.

والنظرة إلى بعض هذه الدراسات توضح أنها لـم تكـن مخصصـة لمعالجة أفكار الرجل ومنهاجه في البحث بصورة كلية، حيث اقتصرت على معالجة وجه واحد مقتضب من أوجه الحياة الفكرية لكاتبنا متل: تاريخ الفكر

الاشتراكي للدكتور رفعت السعيد، فهو يتعرض لشميل من خلال حديثه عن تاريخ الاشتراكية الفكرى بمصر، وأيضًا الدكتور على الدين هـــلال الـــذى يتعرض له حين يؤرخ لأصول الفكرة الاشتراكية في الفكر السياسي المصرى الحديث، كما قد ناقش الدكتور أحمد ماضى في إحدى مقالاته نظرية المعرفة لدى شبلى شميل، وحتى دراستى التى نشرتها بمجلة الفكر العربي عن مصادر فكرة التطور لدى شبلي شميل تدخل في هذا الإطار، كما يتعرض له كل من: ألبرت حوراني، وخيـر الــدين الزركاــي، ويوســف سركيس، وعمر كحاله، ويوسف أسعد داغر، وجورجي زيدان، ولحاد خاطر، وجان ليسيرف، وجميعهم يتعرض له سريعًا وفي سياق معالجة الفكر العربي وتياراته تارة، أو في سياق الحديث عن أعلام هذا الفكر تارة أخرى، غير أن الدراسة الوحيدة التي كرست عن شبلي شميل كانت باللغة الفرنسية لجورج هارون، وهي صادرة عن مطبوعات الجامعة اللبنانية، وعلى الرغم من أنها اشتملت على معلومات قيّمة عن حياة شبلي شميل وأعماله، فإنها لم تستطع أن تسبر غور أفكاره وتتفهمها في محيطها وتحللها بالقدر الكافي انطلاقًا من منهج محدد ومنظور واضح، وقد وجهنا بعض الانتقادات لهذه الدراسة في الفصل الأخير من كتابنا هذا.

إن شبلى شميل يعتبر أحد هؤلاء الشوام الذين لعبوا دورًا أساسيًا فى الحركة الفكرية فى مصر فى نهاية القرن الماضى ومطلع هذا القرن، حيث لم تكن معركته معركة نظرية فحسب، ولكنها كانت معركة بمعنى الكلمة خاضها بالقلم والرأى، حتى بسلوكه الشخصى، وكأبطال المعارك الكبرى أظهر فيها شجاعة نادرة، ومقاومة لا حد لها. كان فارسًا من فرسان النهضة المعدودين، وأحد القلائل الذين جاهروا بآرائهم غير عابئين بما أحدثته هذه الآراء من صدمة للجمهور، بل وللمثقفين كذلك، مؤمنًا بأن الحقيقة ما كانت

إن قصة مقاومته للمرض منذ طفولته، تدل على روح التحدى والمقاومة لديه منذ نعومة أظفاره؛ لذا فلم يكن جديدًا على الرجل أن يقف وحده متصديًا لرياح عاتية تريد نشر الجهل والضبابية بتكريس المنتجات الفكرية الراكدة، وإعادة صياغتها من جديد في علوم تفوح بنيتها بالركود، ذلك الركود الذي صاغت منه علومها، بل وعقولها. كانت المهمة تقيلة على الرجل، إلا أنه قد تحملها في صبر ومثابرة، وتصدى لها بدأب وشجاعة، إذ كان يلقى بنفسه في كل المعارك التي دارت في هذه الآونة، شارعًا قلمه وحجته ومنطقه، وممتطيًا علوم العصر التجريبية، جاعلا منها المنهج والحقل والحكم، لم يهب تلك الأسلحة الرخيصة ذات الفعالية لدى الجمهور، حين اتهمه البعض بالكفر والإلحاد، أو بالاشتراكية- في ذلك الحين- بـل كـان يجاهر بآرائه بشجاعة منقطعة النظير، ويحاصر هؤلاء في معقل جهلهم فيبدون من حوله كالمشاغبين الصغار الذين يحاولون إنقاء حجارتهم عليه، فإذا ما النفت إليهم ذعروا وفروا هاربين. نقول هذا ليس من أجل تضخيم الصورة، ولكن لنقر حقيقة يؤكدها التاريخ، فعلى الرغم من غرابة أفكار شميل في عصره، خاصة فيما اتصل منها بالأديان، وما انصل منها بموقفه من الوطنية والعالمية وبالتالي من الاستعمار، ودعوته للأفكار العلمية الغربية الجديدة، على الرغم من أن هذه الأفكار قد أسكتت بعض المفكرين لفترات أو للأبد- فإن شميل لم يستطع أحد إسكاته أو قتل روح المقاومة والعقل فيه، بل ظل يدعو حتى آخر رمق في حياته، وبحرية لم يقيده فيها أحدٌ، إلى أفكاره العلمية، ويعمل على نشرها كلما تمكن من ذلك (\*).

وبالإضافة إلى المدخل الذي كرسناه عن حياته وأعماله بعد هذا التصدير مباشرة، تنقسم هذه الدراسة إلى جزأين اثنين: الباب الأول، وهو عن الحقيقة، وينقسم إلى ثلاثة فصول: الأول منها يبحث في طبيعة الحقيقة

<sup>(\*)</sup> أشرنا إلى اسم د. شبلي شميل في مؤلفاته بالحروف: (د. ش ش).

لدى شميل، وهو ما رأيناه مهمًّا رضروريًّا، إذ إن تعبير الحقيقة تعبير عـــام ويحتمل تأويلات متعددة، ولدى شميل يأخذ شكلا مختلفًا تمامًا عما كان معروفًا في عصره، فهو يخرج بالتعبير من دائرة المألوف إلى دائرة أخرى أرحب وأوسع. والفصل الثاني يحاول أن يضع الحقيقة في موضعها الأصلي لدى شميل، إذ لم يكن الوصول إلى الحقيقة لديه هدفا في ذاته، ولا للذة المعرفة، كما كان يتوهم اليونانيون؛ بل لأن لها وظيفة داخل المجتمع، ومن هنا تصبح الحقيقة ضرورة اجتماعية. والفصل الثالث في هذا الباب الأول يحاول تتبع الفكر النظرى لدى شميل حينما أراد تطبيقه داخل الهيئة الاجتماعية، ويحاول الإجابة عن الأسئلة المطروحة في هذا الصدد عن طبيعة العلاقة بين الفرد والهيئة الاجتماعية بفهم خاص يميز فكر شميل المرتبط بنظرية التطور الداروينية، متعرضين "للحكومة" لديه، باعتبارها أحد الأسس المهمة للهيئة الاجتماعية، وللاشتراكية باعتبار أن صلاح نظم الحكم يتوقف دائمًا على تبنيها، ونحن في هذا نتتبع تطور فكر شميل حتى الوصول إلى صورته النهائية التي تركها لنا بعد تعديلات وتطويرات خلال حياته، ثم تعرضنا أيضنا للثورة باعتبارها إحدى الظواسر الاجتماعية والتاريخية التسى تتدخل في عملية التطبيق.

والباب الثانى خصصناه لمفهوم التطور عند شبلى شميل، على السرغم من أن التطور وجدناه فى ثنايا الباب الأول باعتباره أهم منابع فكره، وينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول أيضا: الأول منها يحاول تتبع مصادر شهلى شميل فى نظرية التطور، وهو يدرس طبيعة هذه المصادر العربية منها والغربية، بالإضافة إلى الآراء الأصيلة التى وصل إليها عن طريق الكشف والتحليل، وقد عالجنا مدى تأثير المادية الميكانيكية ومادية القرن الثامن عشر على أفكاره، بحيث جعلته يتبنى أفكارا بعينها، وقد قمنا بعمل مقارنة بين الأفكار الأصيلة، وتلك التى تبنها شميل لنتعرف إلى المصدر عن قسرب ومدى الاستفادة منه، ثم قمنا بكشف العلاقة بين الداروينية والمادية الجدلية،

حتى نستطيع المقارنة فيما بعد بين كيفية تعامل المادية الميكانيكية مع الداروينية، وكيفية تعامل المادية الجدلية معها، وحاولنا بعد ذلك الإجابة عن التساول القائم عن سبب اعتناق شميل للمادية الميكانيكية.

والفصل الثانى من هذا الباب يحاول معالجة النتائج التى توصل إليها شميل بتطبيق نظرية التطور باعتبارها أحد المناهج العلمية الجديدة في عصره، وحاولنا الكشف عن هذه النواميس أو القوانين التى تميز المنهج، ثم كيفية تطبيق المنهج قيما بعد على علوم الأمراض، واللغة، والدين، والتاريخ، وفي مجال الصحافة، بعدها حاولنا عمل مناظرة بين منهج التطور الذي اعتقه شميل، وبين أحد مناهج الفلسفات المعاصرة، واخترنا الوضعية، باعتبار أنها من الممكن أن تتفق في بعض المعالجات العلمية مع المعالجات العلمية مع المعالجات العلمية التطور، ثم حاولنا المقارنة بينهما إبستميًا وأيديولوجيًا.

والفصل الثالث والأخير من الباب الثانى خصصناه للنقد والتعليق العام على ما قمنا به خلال هذه الدراسة، ومحاولة الرد على بعض ما أثير من انتقادات كثيرة لشبلى شميل، وحاولت دراستنا هذه الإجابة عنه، ووصع شميل في سياقه حتى يسهل فهمه، وأخيرًا قمنا بنقد ما رأينا أنه يستحق النقد في نسيج هذا الفكر الذي تمت حبكته بإتقان.

ورأينا في الختام ضرورة نشر آراء الدكتور شبلي شميل التي كتبها بنفسه للرد على منتقديه، وذلك في ملحق الكتاب.

ونحن لا نَدَّعى فى هذه الدراسة أننا قد تمكنا تمامًا من وضع شبلى شميل بين يدى القارئ كما بدا فى عصره، أو وضع أيدينا على كل الحقائق والمتشعبات الكثيرة فى فكر الرجل.

إن محاولتنا كما نراها تظل مجرد محاولة لفهم الخيوط الأساسية التى تشكُّل منها نسيج أفكار ومعالجات شبلى شميل، كما رأيناها من خلال قراءة

أفكاره ومحاولة فهمها على ضوء حقائق عصره الذى عايشه. إنها على أقصى تقدير منا مجرد محاولة لعمل مدخل أو مقدمة لفهم أفكاره على أرضيته، وفى ضوء النسيج الذى يربطها ويعطى لكل خيط من خيوطها مشروعية وجوده ضمن عقدها الكثيرة، ذات الحبكة عالية الأداء والتى بُدئ فى نسجها منذ ما يقرب من مائة وعشرين عامًا.

مجدى عبد الحافظ سان كلود (إحدى ضواحى باريس الغربية -- فرنسا) أكتوبر ١٩٨٧م

#### مدخل

### حياة شبلي شُميا، وأعماله

كما اختُلِف على مولد الأفغانى، اختلف كثير من الباحثين أيضًا على مولد شميل، وهم يحصرون خلافهم فى ثلاثة تواريخ مختلفة، إلا أنه يجمعها الاتفاق على أنه ولد فى العقد السادس من القرن التاسع عشر، إذ يرى جورج هارون (۱) ومعه ليسرف (۲) وألبرت حورانى (۱)، أنه قد ولد فى عام ١٨٥٠م، بينما يرى خير الدين الزركلى وحده (۱) بأنه قد ولد فى عام ١٨٥٣م، بينما يرى كثيرون، منهم د. على الدين هلال (۱)، وحنا نمر (۱)، ويوسف سركيس (۱)، وعمر كحاله (۱)، ويوسف أسعد داغر (۱)، وجورج جراف (۱۱) – أنه قد ولد فى عام ١٨٦٠م. وأقوى الآراء لدينا هو أنه قد ولد فى عام ١٨٥٠م؛ ذلك لأن جورج هارون قد استخلص هذا التاريخ مما كتبه شميل نفسه، حيث صحرح فى مجموعته أنه كان لديه حينما كان بكوليج عينتوراء فى العام الدراسي ليسرف على تحديد التاريخ السابق بشهادة أساتذة الجامعة الأمريكية، حيث تخرج شميل.

والمتفق عليه أنه قد ولد لعائلة لها باع طويل في العلم والأدب والثقافة، فأبوه إبر اهيم يعتبر من كبار الأدباء في لبنان في ذلك العصر، كما أن أخاه ملحم كان يعمل مدرسًا بالمدرسة الكبرى اليونان الأرثوذكس بسوق الغرب، كما شغل وظيفة قائمقام زحلة عاصمة البقاع، بينما كان أخوه أمين يمارس مهنة المحاماة، ويقال إنه مؤسس أول مجلة قضائية عربية، وهو أيضًا كاتب وشاعر، وكانت له معرفة باللغات، فبالإضافة إلى العربية كان يتقن الفرنسية والإيطالية والتركية واللاتينية، وقد ترك رسائل في الفلسفة والتاريخ والدين

والقانون والسياسة والعلوم الطبيعية، وهكذا كان أيضاً أبناء أخيه الأكبر خليل، إذ عمل أولهم سبع في التدريس والصحافة وإدارة المطبعة الكاثوليكية ببيروت وهاجر إلى مصر ونشر مقالاته ببيروت والقاهرة وأوروبا، والثاني رشيد صاحب جريدة البصير المصرية ورئيس تحريرها التي نشر فيها شميل عددا كبيرا من مقالاته، وثالثهم قيصر الصحفي والمترجم. في هذا الجو نشأ شميل، والذي يصفه صروف بقوله: "ولد شميل ببيت لبناني معروف بعلمه وفضله، وتعودت أذناه وهو مازال في المهد على سماع الشعر الجميل واللغة الصحيحة وتمرس عقله على البحث في القضايا وهو لم يزل غضاً. ابنًا ما أعظم أباه، محاطًا بخيرة الإخوة. لذا لم يكن عجيبًا أن ينمسي الاستعدادات العلمية والفلسفية، جاعلاً الثقافة في وئام مع العلوم الأخلاقية والطبيعية"(١١).

ويعود أصل عائلة شميل لحوران، وبعدها استقرت لفترة طويلة بحمص ودمشق وذلك قبل أن تسكن بكفر شيما بقضاء بعبدا (جبار لبنان) والتي لا تبعد كثيرًا عن بيروت، والمعروف أن قرية كفر شيما وهي مسقط رأس كاتبنا - تعتبر مهذا لبعض كبار الكتاب والمثقفين في عصر شميل ومنهم آل اليازجي وسليم تقلا بالإضافة إلى عائلة شميل نفسه.

ويأتى مولد شميل فى أعقاب الحرب الأهلية بين المسيحيين والدروز (۱۲)، حيث كانت لبنان تخضع فى هذا الوقت للنظام المعروف بقائم مقاميتان les deux q á 'um - maqamyya، تحت و لاية خورشيد باشا الوالى العثمانى، الذى كان يشغل منصب والى بيروت وصيدا، وكان له دور في المذابح التى ارتكبت فى هذه الأثناء، خاصة فى سنة ١٨٦٠م (١٣).

هذا وقد اتسمت هذه الحقبة بهجرة العقول من لبنان وسوريا على السواء إثر حملة الاضطهاد التى صعدها السلطان عبد الحميد (١٨٧٦م- ١٩٠٩م) بنفسه ضد حرية الرأى والتعبير في الولايات العثمانية، أضف إلى ذلك أن لبنان قد دُمِّر اقتصاده وبالتالى نظامه الاجتماعي، مما شجع هذه

الهجرة الداخلية والخارجية، وقد عمل على تشجيع هذه الهجرة أيضًا السلفية المتحجرة، سواء من رجال الدين المسلمين أو المسيحيين، إذ عمل كلاهما على الحجر على عقول الناس، مما شكل عنصرًا إضافيًا في الطرد، أما في الطرف الآخر، خاصة بمصر، فإن ما شكل فيها عنصر الجذب لهذه العقول هو أو لا كونها محطة يتم الاستعداد فيها للهجرة إلى دول المهجر الأخرى التي تمثلت في فرنسا وأمريكا، بالإضافة إلى أن مصر الواقعة تحت الاحتلال الإنجليزى منذ عام ١٨٨٢م وفي أعقاب إخفاق الثورة العرابية - قد تمتعت إلى حدُّ ما بحرية وتسامح فكريين، كما أنها تمتعت بشبه استقلال عن الخلافة العثمانية، فاستقبلت الهجرات الأولى للشوام من خريجي جامعات بيروت أثناء حكم الخديوى إسماعيل على الرحب والسعة، بل اعتمدت على بعضهم في الوظائف المهمة والإدارية في الدولة، ويضاف إلـــى العوامــــل الســــابقة الترحيب وسعة الصدر بأى نقد يوجه إلى الدولة العثمانية في هذه الأونة، حيث حاول إسماعيل منافسة الدولة العثمانية نفسها، ومحاولة الإيحاء بأن مصر وهي التابعة تتمتع بثقافة وحضارة ورحابة صدر أكثر مــن الدولـــة العثمانية صاحبة السيادة عليها، وكان نقد الدولة العثمانية وكشف سياساتها القائمة على الاضطهاد والتمييز هو أهم ما جذب الشوام إلى مصر، خاصــة بعد ما عانوه على يدها هناك، بالإضافة إلى وحدة العادات والتقاليد الشرقية العربية، وأهم من ذلك اللغة العربية التي جمعت بين الجميع تحت سقف ثقافة عربية واحدة.

### تكوين شميل العلمى:

المرحلة الأولى: يقال إنه قد التحق بمدرسة البعثات الأمريكية في سن الخامسة (١٠١)، وانتقل في المرحلة الثانوية إلى كوليج سان جوزيف بعينتوراء في القسروان (١٠٠)، ثم الكوليج البطريركية لليونانيين الكاثوليك ببيروت، ولم يتورع عن كشف الأساليب غير الإنسانية وغير التربوية التي كان يُعامل بها

التلاميذ في أيامه في جميع مدارس الشرق<sup>(١١)</sup>، وفي هذه المدارس كان وقت الصلاة والعبادات يمثل جزءًا كبيرًا من اليوم المدرسي، ويعزو جورج هارون تشكل أفكار شميل اللادينية إلى هذا الجو، فمن المعروف أن شميل قد طالب أكثر من مرة بإلغاء التعليم الديني في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى مطالبته الدائمة بضرورة احترام شخصية التلميذ، خاصة بكل ما تعلق بالمسألة التربوية (١٧).

لقد تعلم شميل فى المدرسة البطريركية ببيروت اللغة العربية على يد الشيخ ناصيف اليازجى، ودرس على يديه المؤلف الأصلى لكتساب "عقود الدرر فى شرح شواهد المختصر" وذلك قبل اختصاره على يد ابنه الشيخ إبراهيم ونشره تحت الاسم السابق، ثم تحولت علاقة أستاذية إبراهيم اليازجى بشبلى شميل إلى علاقة صداقة حميمة، أينعت أسلوب شميل المتميز فى اللغة كثمرة لها.

هذا وقد انكب شميل في العام ١٩١٢م على كتابة مذكراته، إلا أن اندلاع حرب البلقان ومتابعته لها وكتابته عنها قد حال بينه وبين إتمام تلك المذكرات (١٠٠). وتُعد كتابات شميل المتنوعة عن هذه المرحلة هـي الوحيدة التي يُعتد بها في دراسة هذه الفترة الأولى من حياته، واستنادًا علي تلك الملحظة، نجد تصريح شميل بأنه لم يتخرج من مدارس سوى مدرسة الطب؛ هذا لاعتلال صحته في مقتبل حياته، خاصة عندما ينفي عـن نفسه تأثره بتلك العلوم الضارة التي كانت تُعلّم بالمدارس في أيامه وتعمل علي إفساد عقول التلاميذ:".. تربيتي المدرسية لم تسمني بطابعها، فإن اعـتلال صحتى في حداثتي لم يسمح لي بأن أكون من متخرجي المدارس في ما خلا الطب" (١٩٠)، واستنادًا على هذا النص لشميل نفسه نشك في واقعـة التحاقـه بمدرسة البعثات الأمريكية في سن الخامسة، وإن كنا لا نشك في نفس الوقت في و وقعة التحاقه بالكوليج في المرحلة الثانوية اعتمادًا على ما أورده بنفسه

في مجموعته عن بعض ما تعرض له من قبل معلمي هذه المدارس، لذا فنحن نرجح أنه قد تعلم على يد والده وإخوانه بالمنزل كما كانت تفعل الأسر الكبيرة قديمًا، ودرس على أيديهم العلوم الأولية، خاصة في أعوامه الأولى. وشميل ينقد أسلوب التربية في عصره سواءً في الأسرة أو المدرسة، ويشن عليه هجومًا عنيفًا.

ولنحاول أن ننظر إلى النص التالي نظرة عميقة؛ إذ يلخص فيه رأيسه في أساليب التربية المتبعة في تلك الآونة: "والحق يقال أن الشر الأكبر مسن التربية المدرسية؛ لأنها تربى الطبقة الراقية من الأمة التى عليها المعول فى تدبير شئون الاجتماع. فالتعليم فى أكثر هذه المسدارس حتى في أرقى المعمورة اليوم وخصوصًا التعليم الإعدادى قاتل لهذه المميزات فعوضًا عن أن تعد العقل وتمهده لقبول زرع العلم على الإطلاق وتقوى فيه مزية الاستقلال فى الأحكام تراها تشغل عقل الطفل منذ حداثته وهو ألين من الشمع طواعية وتعده إعدادًا مخصوصًا لغاية مخصوصة. فتنزع منه استقلاله وكل مميزاته. وهى بذلك تخدم مبدأ معلومًا لا مطلق العلم فيشب الطفل فى عقله ضيق الفكر قليل التسامح أعور أفلج لا يبصر بعلمه إلا من جهة واحدة و لا يسير به إلا في سبيل معلوم"(٢٠٠). وهو فى معرض آخر يفصح عن:"... سوء تأثير التربية المدرسية كما لا تزال حتى الآن فى تقييد العقول، فيشب التلميذ فيها ويخرج منها فاقدًا كل استقلال فى أفكاره وخصوصًا كل تسامح وناهيك مها يترتب على ذلك فى الحياة الاجتماعية من الشرور"(٢٠).

المرحلة الثانية: التحق شبلى شميل ضمن أول دفعة بمدرسسة الطبب بالجامعة الأمريكية، التى أنشأت قسم الطب بها فى خريف العام ١٨٦٧م(٢٢)، ويصفه صديق عمره يعقوب صروف فى هذه الأثناء بأنه شاب فى حوالى السابعة عشرة من عمره، قصير القامة، أسمر اللون، ذو عقل متوهج، يشير وجهه إلى التميز والذكاء، يرتدى على الطريقة الأوروبية، وكان هذا شبئاً

نادرًا في هذا الزمان. ويستكمل صروف ذكرياته بأنهما قد درسا معًا علم النبات، والكيمياء، والفسيولوجيا، بالإضافة إلى الشعر وفن الكتابة، وقد كان كلاهما متحمسًا لأكبر كتاب عصره العرب، وحاول كل منهما أن يتمثل خطى كاتبه المفضل والذي كان ينتمى أيضًا إلى نفس القرية، يتمثله كقدوة يحذو حذوها، فكان الشيخ ناصيف اليازجي هو النموذج بالنسبة إلى شميل، بينما كان أحمد فارس الشدياق هو النموذج لصروف.

وفى مدرسة الطب قام بالتدريس أربعة من خيرة الأساتذة وهم على التوالى الدكاترة:

كورنلى فان ديك، Corneluis Van Dyck، وجسان ورتابيه Wortabet ، وجورج بوست George Post بالإضافة إلى الدكتور دانيال بليس Daniel Bliss مدير الجامعة في ذلك الوقت. وهنا تجدر الإشارة إلى المسواد التي درسها شميل على أيديهم، بالإضافة إلى المناهج التي اتبعوها لتوصيل المادة العلمية، مما كان له أعظم الأثر على اتجاهات كاتبنا فيما بعد، خاصة فيما تعلق بنظرية التطور، التي ينبغي أن نبحث عن جذورها لديه في تكوينه العلمي المبكر، خاصة في مدرسة الطب، ولقد كانت الدراسة بهذه المدرسة باللغة العربية كما أكد ذلك جورجي زيدان (٢٠)، ونستخلص هذا أيضنا مسن كتابة شميل نفسه من خلال مجموعته.

ولنحاول إذن إلقاء نظرة على مجموعة العلوم والمناهج التى درسها شميل بمدرسة الطب على أيدى أساتذته الأربعة، وفيما يلى منهج كل منهم فى تدريس مواده:

1- فان ديك: كان مكلفًا بتدريس مواد الكيمياء، والطب الباطنى، وعلم تشخيص الأمراض، وعند تطبيق منهجه فى تدريس الكيمياء مثلاً نجده يقوم بإلقاء محاضراته بادئًا كل محاضرة منها بتجارب، ثم الانتقال من

- الحالات الخاصة إلى القوانين العامة، وهو منهج يجعل هذا العلم مقبولاً لدى أفهام تلاميذه، مُحددًا المبادئ في ذاكرتهم (٢٠١).
- ٧- ورتابيه: كان يقوم بتدريس علمى التشريح والفسيولوجيا، موضحاً لتلاميذه كريات الدم، وصمامات القلب، وفصى الكبد، وأجزاء متنوعة من المعدة، بالإضافة إلى حثهم على تشريح الحيوانات ودراسة وظائف أعضائها(٢٠)، وكان يستعين بوسائل الإيضاح كالصور والرموز، حريصاً في كل مرة على إطلاع تلاميذه على أحدث الاكتشافات العلمية الأوروبية المتعلقة بالفسيولوجيا، والتي كانت في هذه الآونة في أقصى تطورها(٢٦). وصروف يجد في طريقة شرحه ما يجعل تلاميذه يجدون متعة حتى في المواد التي لا يولونها أي اهتمام كالتشريح(٢٠).
- ٣- بوست: كانت مواده المكلف بتدريسها تتحصر في علم النبات، والمسواد الطبية، بالإضافة إلى الجراحة، وكان يقوم منهجه على إلزام الطلاب في علم النبات بتشريح الزهور والفواكه، وبجمع الأنواع المختلفة من النبات لكي يقوموا بتجفيفها وحفظها، واضعين كلا منها بنظام حسب أنواعها وعائلاتها. وكان يلزمهم أيضًا بالتدرب على تمييز السمات الواضحة والخواص الكيميائية والطبية (٢٨). أما في محاضراته الخاصة بالجراحة فكان يلزم تلاميذه بتطبيق معارفهم النظرية فــي المستشــفي الملحقــة بمدرسة الطب.
- ٤- بليس: يعتبر دكتور بليس مؤسس ومدير مدرسة الطب، وقد بدأ محاضراته بها بالرياضيات، ثم الفلسفة العقلية والأخلاق، وكان يتسم منهجه التعليمي بالبساطة الشديدة، حيث كان يربط موضوعاته ربطًا مباشرا بأمثلة واقعية وحية من حياة الناس، تاركًا لتلاميذه استنتاج القواعد العامة للعلم بأنفسهم (٢٩).

وإذا أضفنا مشاركة طلاب المدرسة في عمليات الإنقاذ الطبي في أوقات الكوارث الطبيعية، كتلك التي شارك فيها شميل باللاذقية على إشر زلزال في العام ١٨٧٠م فسنرى أن الدراسة في مدرسة الطب على هذه الصورة قد تميزت باختلاط النظرى بالعملى التطبيقي، والنظريات العقلية بالأمثلة الواقعية، وهذا نفسه ما طبع عقلية شميل بالواقع، وهو ما جعله أيضا يثير على المناهج التعليمية في الشرق حملة شعواء، إذ إن انفتاح ما سقناه من مواد دراسية على الإنسانية والطبيعة مستعينة دائمًا بأحدث الاكتشافات العلمية، بالإضافة إلى أسلوب تربوى تميز دائمًا باحترام شخصية الطالب وحريته - عمل "على تقوية مشاعر الإخلاص والشجاعة والجرأة والتسامح الديني"("). ولا ننسى فيما بعد أن مهنة شميل كطبيب أتاحت له الالتقاء بكل طبقات المجتمع، ومعرفة أحوالها ومشاكلها عن قرب، من فلاحي طنطا إلى علية القوم بالقاهرة، مما جعله يأخذ موقفًا في صالح المعدمين والفقراء علية القوم بالقاهرة، مما جعله يأخذ موقفًا في صالح المعدمين والفقراء

وفى صيف عام ١٨٧١م تخرج شبلى شميل في مدرسة الطب، ضمن الستة الأوائل، وكانت الدفعة الأولى التى تتخرج فى الشرق العربى من مدرسة أخرى غير القصر العينى (٢١).

وفى عام ١٨٧٥م توجَّه شميل إلى باريس وليفربول، ومكث عامين، منهما عام ونصف العام بالعاصمة الفرنسية، لكى يتخصص فى الدراسات الطبية (٣٢).

ومن المعروف أنه قد زار أوروبا مرات عديدة فيما بعد، وأثناء إقامته بمصر لحضور المؤتمرات العلمية الطبية، والاطلاع على أحدث التجارب والاكتشافات الطبية، وأثناء وجوده بأوروبا، وإلى جانب العلوم الطبية التي درسها تفتح ذهنه على أمور أخرى كثيرة، نتيجة لاتصاله المباشر بالغرب وعلومه وحضارته، بالإضافة إلى قراءاته النظريات العلمية ومنها نظرية

التطور في مَظَانها الأصلية، ويرى البعض أن إلحاد شميل كان نتيجة لهذه الزيارة (٢٣). بعدها توجه إلى القسطنطينية لاجتياز امتحانه النهائي في الطب، الذي أتاح له ممارسة المهنة في سائر الإمبراطورية العثمانية.

وفى سن الخامسة والعشرين اتّجه إلى مصر التى هاجر إليها قبله أخواه ملحم وأمين وابن أخيه رشيد، ووصل إلى الإسكندرية حيث استقبلته العائلة، ثم استقر بطنطا بين خمس إلى ست سنوات، وفيها بدأ ممارسة مهنة الطب، وعاش حياة عملية هادئة، حيث استطاع إنجاز كثير مسن كتاباته بالإضافة إلى مراسلته لأعلام الفكر ومحبيه من المهاجرين الشوام بأمريكا وإسبانيا، أو قرائه العرب في العراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان. واللافت للنظر أنه في مجتمعه الجديد في طنطا سرعان ما حظى بمكانة رفيعة، حيث اختاره مواطنوه الشوام ليمثلهم في استقبال الخديوي إسماعيل هناك.

وفى عام ١٨٨٥م انتقل إلى القاهرة، وفى جوها الأدبى والعلمى لمع نجمه كأحد كبار مفكرى عصره، واستمر فى الكتابة والنشر فى الجرائد والمجلت العربية المختلفة فى مصر، محافظًا فى نفس الوقت على ممارسة مهنته التى لم يهجرها قط. ومن الجرائد التى كتب بها: البصير، والأخبار، والمؤيد، والمقطم، والجريدة، ومن بين المجلات: الهلال، والمقتطف، وفتاة الشرق، والزهور. هذا وقد عالج فى هذه المقالات موضوعات الساعة والمشاكل الخاصة بالتعليم والتربية، وعلم الصحة، والفلسفة، والصحافة وعلم الاجتماع.

وتعج حياة شميل فى القاهرة بالحيوية والحركة، ففيها تزوج بأرملة نجيب بيلاد وأحاط أطفالها الثلاثة بالرعاية والحب، وفي أجواء القاهرة الأدبية تعرف إلى مى زيادة، وتعمقت صداقتهما الأدبية، مما أعطى لشميل بعض الحساسية فى التذوق الفنى والأدبى، وهذا ما كان يفتقده قبل لقائم بمى. (٢٠) وفى القاهرة أيضا التقى للمرة الأولى بجمال الدين الأفغانى وكوت فكرة عنه استقاها عن قرب من خلال مناقشاتهما.

وفى ١٩٠٩م وفى أعقاب خلع السلطان عبد الحميد، وبعد غيبة أربعين عاماً متصلة بسبب ما قيل عن حكم بالإعدام كان قد أصدره عبد الحميد بخصوص شميل عاد شميل فى زيارة إلى وطنه لبنان، حيث استقبله مواطنوه هناك بحفاوة بالغة (٢٥)، وهى الزيارة التى كان من أهم نتائجها القيام بحملة تبرعات كبرى من أجل إصدار طبعات لمؤلفات شميل الكاملة، حيث تمكن شميل من إصدار مجموعته فى جزأيها الأول والثاني، وفي العام ١٩١٣م أصدر شميل نداء باسمه وباسم صديقه رفيق بك العظم الكاتب التركى؛ لتشكيل حزب سياسي باسم "اللامركزية العثمانية" Decentralisation وذلك على الرغم من تصريحه عام ١٩٠٨م بأنه لن يوافق أبدًا على أن يكون عضواً عاديًا فى أى تجمع حتى وإن كان يتفق مع مبادئه؛ لأن على أن يكون عضواً عاديًا فى أى تجمع حتى وإن كان يتفق مع مبادئه؛ لأن هذا سيحد من حرية كلامه وحركته، لكن يبدو أن الإطاحة بالسلطان عبد الحميد كان لها أثر كبير على تغيير وجهة نظر شميل تلك.

وعلى إثر عودته من لبنان، دعا إلى إنشاء مستشفى بمصر، وقام بحملة دعائية ضخمة، ودعا علية القوم التبرع لها، إلا أن دعوته تلك لم تر النور إلا بعد وفاته حينما تجسدت في مستشفى "دار الشفاء"، وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى نشر مسرحيته "المأساة الكبرى"، التي تعرض فيها للنائج الوخيمة للسلطة المطلقة للإمبراطور الألماني جويوم الثاني.

والمعروف حسبما يصرح شميل نفسه بأن الروماتيزم قد لازمه منذ طفولته، مما سبب له أرقًا استغله في القراءة والتأمل، وفي أيامه الأخيرة كانت تعاوده أزمات الربو<sup>(٢٦)</sup>، وكان قد أجبر منذ سنة ١٨٩٦م على ارتداء قفاز والسير على عصا<sup>(٢٦)</sup>.

وعلى إثر أزمة ربوية أخرى فاجأته فى صباح الأول من يناير ١٩١٧م، لم يستطع اجتيازها كما اجتاز الأخريات برحل شميل بعد حياة مليئة بالتأمل الحر والفكر الجرىء والصراع الشريف من أجل العلم والحقيقة

والإنسان، وليقوم بتأبينه أصدقاؤه ومناصروه وكبار الأدباء والعلماء في عصره، حتى خصومه ومن ناصبوه العداء الفكرى طيلة حياته، حضروا جميعًا ليؤكدوا شجاعته وتفرده.

### أعمال شبلي شميل:

تتنوع مؤلفات شبلى شميل ما بين أعمال فلسفية واجتماعية، وعلمية وطبية، وأعمال أدبية، وأخرى سياسية، وسنحاول أن نستعرض مؤلفاته المعروفة في هذه المجالات:

### الأعمال الفلسفية والاجتماعية:

- 1- كتاب فلسفة النشوء والارتقاء، ويقع في ٣٦٧ صفحة، وهو الذي يتخلله شرح بخنر على مذهب دارون، الذي كان قد نشر في ١٨٨٤م بالإسكندرية، مطبعة المحروسة. هذا وقد نشر هذا الكتاب في الجزء الأول من مجموعة د. شبلي شميل، مطبعة المقتطف سنة ١٩١٠م، في ٢٢٣ مندة
- ۲- رسالة الحقيقة، وهي رسالة تتضمن ردودًا لإثبات مــذهب دارون فــي النشوء والارتقاء، تأتي في ٨١ صفحة، ضمن مجموعة د. شبلي شميل سابقة الذكر في الجزء الأول، وهي تلي شرح بخنر مباشرة، وكانت قد نشرت في المرة الأولى سنة ١٨٨٥م بمطبعة المقتطف.
- ٣- ملحق في مباحث في الحياة لتأييد الرأى المادى فيها من سنة ١٨٧٨، ويقع في ٦٠ صفحة من نفس المجموعة المشار إليها في الجزء الأول، ويأتي بعد رسالة الحقيقة مباشرة، وهو عبارة عن مجموعة مقالات كتبها شميل بالمقتطف بين عامي ١٨٧٨م و ١٨٨٢م.

- 3- مجموعة د. شبلي شميل، الجزء الثاني، مطبعة المعارف ١٩٠٨، وهـي عبارة عن ٢٩ مقالة تقع في ٣٤١ صفحة، تعالج حسب ما كتب شـميل نفسه في صفحتها الأولى موضوعات شتى: عمرانية، وطبيعية، وعلمية، وتاريخية، وأدبية، وسياسية، وتقريرية، وانتقادية، وفكاهية، وكانت هذه المقالات قد نشرت في صحف ومجلات مختلفة وفي أزمنة متعددة تدور أغلبها بين عامي ١٨٧٩م و ١٩٠٨م.
- ٥- آراء الدكتور شبلى شميل، طبعة ١٩١٢م، مطبعة المعارف، ويقع فـى ٤٤ صفحة كتبها للرد على مقال نشر بالأخبار ينتقد آراءه بطريقة غير مباشرة، وفيها يعرض شميل ملخصًا وافيًا لآرائه وأفكاره مؤيدًا لها ومدافعًا عنها. (انظر ملحق الكتاب).
- ٦- رسالة العرب والأتراك، ١٩١٤م، وفيها يتحدث عن الدور العظيم الذى
   قام به العرب في بناء الحضارة الإنسانية.
- ٧- خطاب من الدكتور شبلى شميل إلى السيد أرنست هيكل (بالفرنسية)،
   مطبعة المقطم، ١٩١٥م، ويقع في عشرين صفحة.

### الأعمال العلمية والطبية:

- 1- اختلاف الحيوان والإنسان بالنظر إلى الإقليم والغذاء والتربية، وهي دراسة مدرسية مقدمة لمدرسة الطب في نهاية سنوات دراسته الطبية عام ١٨٧١م، وهي دراسة مفقودة، إلا أننا نرى أنه قد أنجز هذه الدراسة تحت تأثير قراءته لكتاب أبقراط "الأهوية والمياه والبلدان"، الذي قام شميل نفسه بترجمته، ولا ينكر شميل أهمية هذا الكتاب لكونه أعظم أثر وصلنا عن الأقدمين لإرجاعه الأمراض إلى أسباب طبيعية (٢٨).
- ٢- خطاب في الكهربائية، وقد نشره في مجلة "الجنان" في نفس عام تخرجه،
   وهو بحث يتحدث عن الكهربائية من عصر اليونان حتى عصره الحديث.

- ٣- رسالة في الهواء الأصفر (الكوليرا) والوقاية منه وعلاجه، مع مقدمة من رياض باشا، مطبعة المحروسة، القاهرة ١٨٩٠م، ونقع في نحو ٣٦ صفحة، وهي عبارة عن معالجة للتطور التاريخي لمرض الكوليرا بمصر منذ سنة ١٨٣١م وحتى سنة ١٨٨٣م.
- ٤- الشفاء، وهي عبارة عن مجلة طبية أصدرها شميل بين أعوام ١٨٨٦م و ١٩٩١م، وكانت تطبع بمطابع المحروسة والمنتخب، كانت تُعالِج في أعدادها جميع أنواع الأمراض المعروفة في ذلك الوقت، والتي تصيب الجسم والعيون والأذن والأسنان والرجل والمرأة، وكان العدد يحتوى على نحو ٣٢ إلى ٤٠ صفحة.
- ٥- طبيعة الإنسان لأبقراط، وقد نشره شميل في مجلة الشفاء سنة ١٨٨٨م،
   نظرًا لأهميته التاريخية، والملاحظات التي تتفق مع العلم الحديث.
- ٦- كتاب العلامات لأبقراط، وقد نشره شميل في الشفاء بين ١٨٨٧م و ١٨٨٨م، نظرًا لأهميته، حيث يعتبر شميل أن أبقراط قد ساهم إلى حد بعيد بمعارفه الطبية في توجيه العلوم الطبية وجهتها الصحيحة.
- ٧- كتاب الأهوية والمياه والبلدان لأبقراط، طبعة المقتطف، القاهرة، سنة ٥٨٥م، يقع في ٤٧ صفحة من القطع الصغير، وقد ترجمه شميل عن ترجمته الفرنسية، وأهمية ترجمة الكتاب لدى شميل تنحصر في أنه يعالج طبائع البلدان والأمراض الجهوية على حسب المياه وفصول السنة والأمراض التي تنتج عنها.
- ٨- الفصول لأبقراط (١٨٨٦ ١٨٨٧)، وهو عبارة عن ترجمة عن الترجمة الفرنسية، وقد نشر أيضًا في الشفاء، ويصرح شميل بأنه قد ترجمه لأهميته التاريخية، وهو يعالج أمراض النساء، كما أنه غنى في ثقافته الطبية، لذا يخلع شميل في ٨ذه المعالجة على أبقراط لقب "أبو الطب"، ويقع الفصول في ١٩ صفحة من مجلة الشفاء.

9- الطواف حول الطب (۱۸۸۷م- ۱۸۸۸م) والوحيد الذي يذكره هو جورج هارون، نقلاً عن الشفاء أيضاً، وأهميته أنه يعالج الطب القديم لدى البابليين والفرس والمصريين والعبرانيين والهندوس والصينيين والإغريق والرومان.

### الأعمال الأدبية:

- ١- الرجدان، طبع بالقاهرة، بدون تاريخ، وهو عبارة عن شعر معلق عليه، ويقع في ٢٣ صفحة، ويعرض فيه مذهبه في النشوء، وأفكاره في أبيات من الشعر معلقًا عليها، ويقال إنه أنجزه تحت تأثير مي زيادة.
- ٧- المأساة الكبرى، مسرحية، مطبعة المحروسة، ١٩١٥م، القاهرة، وهــى عبارة عن مسرحية مكونة من خمسة فصول، وبعد النجاح الذى حققتــه فى مصر، عهد شميل إلى ابن أخيه ماريوس شميل بترجمتها إلى اللغة الفرنسية، وهو يعالج فيها واجب الأمم المتحضرة فى التضــامن فيمــا بينها- فى هذا القرن- لخلق مجتمع وحضارة مثالية، كما أنه توقع فيها هزيمة الألمان المؤكدة والنهائية فى الحرب الأولى، وذلك رغــم كــل الشواهد التى دلّت على عكس ذلك آنئذ.
- ٣- أرجوزة ابن سينا، وهي عبارة عن شعر له محمل طبى وعلمــى لابــن
   سينا، نشرت فى الشفاء فيما بين عامى ١٨٨٠م و١٨٨٧م، وكان شميل
   يقوم بشرح هذه الأرجوزة لغويًّا وفكريًّا.
- ٤- حوادث وخواطر، وهو عمل لشميل غير مطبوع، وكان قد نشر منه بعض الفصول المتفردة، وهو عبارة عن مذكرات بدأ كتابتها عام ١٩١٢م، حينما اندلعت حرب البلقان، ويقال إن جبرائيل بيلاد ابن زوجة شميل كان يمتلك الأصل.

- وسالة المعاطس لابن جلا، وهي رسالة أكدها شميل نفسه (٢٩)، وكثير من مؤرخيه، إلا أنها مفقودة، ويقال إنه كان يحاكي بها رسالة الغفران للمعرى.
- 7- دفنيس وخلوى Daphnis et chloé وترجمها شميل إلى العربية من الترجمة الفرنسية للأسطورة اليونانية، والتي كان قد ترجمها جاك آميو Jaques Amyot إلى الفرنسية، وتقول إمى خير حسبما ينقل عنها جورج هارون بأنه قد ترجمها لمي زيادة التي زعمت عدم معرفتها الحدى.
- ٧- الحب على الفطرة، ولم يذكرها سوى يوسف أسعد داغر، دون أية إشارة أخرى لمحتواها، لذا فجورج هارون يشك حتى فى وجودها.

### هوامش: مدخل حياة شبلى شميل وأعماله

- (١) جورج هارون: شبلي شميل، رائد نظرية التطور في عصــر النهضــة، بيـروت، ١٩٨٥، الجامعة اللبنانية، ص١٩ (بالفرنسية).
- LECERF: Shibli Symayyil, mëtaphyscian et moraliste contemporain, in BEO, le (Y)

  Caire imp. L'insititut IFAO, 1931. p 173.
- (٣) ألبرت حورانى: الفكر العربى فى عصر النهضة، ترجمة كريم عزقول، دار النهار، بيروت، ص٢٩٧.
  - (٤) خير الدين الزركلي: الأعلام، ١٩٢٧، الأجزاء ٣، ٤، ص ٢٢٧.
- (°) د. على الدين هلال: التجديد في الفكر السياسي المصرى الحديث، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٧٥، ص ٧١.
- (٦) حنا نمر: الداروينية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط\_\_\_ ١،
   ١٩٨٢م، ص١٧٠.
- (٧) يوسف سركيس: معجم المطبوعات العربية، القاهرة، مطبعة سركيس، ١٩٢٨، ص ١١٤٤ ١١٤٥.
- (٨) عمر كحالة: معجم المؤلفين وتراجم مصنفى الكتب العربية، دمشق، مطبعة الترقى، ١٩٥٧، ص ٢٩٤.
- - (١٠) نقلاً عن جورج هارون، مرجع سابق، ص ٣١.
  - (١١) جورج هارون، مرجع سابق، ص٣١، نقلاً عن الأعلام، الجزء الأول، ص ٢٨٩.
    - (۱۲) جورج هارون، مرجع سابق، ص ۱۹.
    - (١٣) لحاد خاطر: الأسعد في تاريخ لبنان، بيروت، ١٩٦٩، ص ٢٢٦.
  - (١٤) جورج هارون (مرجع سابق)ً، صُ ٣٥ نقلاً عن إمى خير: شبلى شميل، ص ٢.
    - (١٥) يوسف أسعد داغر (مرجع سابق)، ص ٥٤١.
    - - (١٧) المرجع السابق، ص ١٧٤ ١٧٦.
      - (۱۸) مجلة الهلال، المجلد ۲۰، ۱۹۱۷، ص ۲۲۲.
    - (١٩) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة طــ٧، ص ٧٧.
    - (٢٠) د. س ش، المجموعة، جـ١، مقدمة طـ٢، ص ٢.
      - (٢١) المرجع السابق، ص ٢٧.
- (۲۲) د. على الدين هلال، التجديد في.. (مرجع سابق) ص ۷۱، وأيضاً جورج هـارون (مرجع على الاله) stephen B.L Penrose J.R., that they may have (New York, سابق) ص ٤٣٠ وأيضاً ، 1941), P. 33.
  - (٢٣) جورجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق، جـــ، الهلال، القاهرة، ١٩٢٢ ص ٢٣٩.

- (٢٤) خير الدين الزركلي، الأعلام (مصدر سابق) ص ١٨٢ ١٨٣.
- (٢٥) المرجع السابق، ص ٢٣٢، وأيضًا جورج هارون (مرجع سابق) ص ٤٥.
  - (٢٦) المرجع السابق، نفس الموضع.
    - (٢٧) المرجع السابق، ص ٢٣٤.
    - (٢٨) المرجع السابق، ص ٢٣٩.
    - (٢٩) المرجع السابق، ص ٢٨٠.
  - (٣٠) جورجَى زيدان، (مرجع سابق)، ص ٢٣٢.
    - (۳۱) جورج هارون، (مرجع سابق)، ص ٥٠.
- - (٣٣) الشيخ رشيد رضا، مجلة المنار، مجلد ١٩١٧، ١٩١٧، ص ٦٣١.
    - (٣٤) جورج هارون، (مصدر سابق)، ص ٦٥-٦٦.
      - (٣٥) المصدر السابق، ص ٦٩.
    - (٣٦) د. ش ش، المجموعة، جـــ ٢، مقالة ٤٦، ص ٢٤٢.
      - (٣٧) المرجع السابق، مقالة ١٠، ص ٨٩ (الهامش).
    - (٣٨) د. ش ش، المجموعة، جــ ١، مقدمة طــ ٢، ص٥.

# البــاب الأول مفهوم الحقيقة

"غرضنا الوحيد البحث عن الحقيقة كما تتجلى لنا على صفحات الطبيعة، لا نصعد إلى فوق و لا نهبط إلى أسفل لنبحث عن أشياء موجودة أمامنا وواقعة تحت حواسنا".

(د. شبلي شميل، المجموعة، جـ ١، ص ٢٤٣ - ٢٤٤)

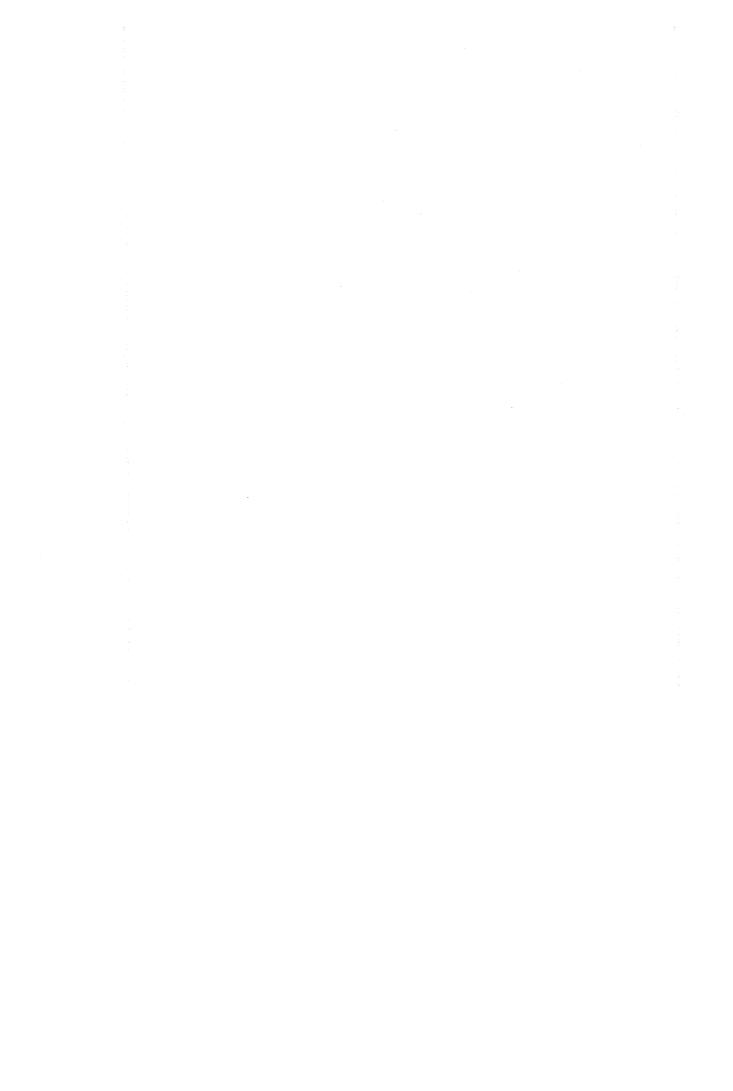

# الفصل الأول

# طبيعة الحقيقة لدى شميل(\*)

لعلنا إذا أمعنا النظر في أي مذهب من المذاهب ومدى تــأثر الــبعض بالمذهب الذي يعتنقه، فلن نجد من هو أكثر من شبلي شميل تمسكًا بمبدئه وهضمًا له، بحيث إننا لا نستطيع أن نجد أي معالجة عنده تخلو من مدهب التطور، وهذا ما يخلق صعوبة كبيرة لنا عند معالجة نظرية التطور كاتجاه لديه، لأنه لكى يتم هذا الغرض ينبغى التعرض لكل أفكار وفلسفة شميل بكل تفاصيلها ودقائقها، حيث يلفها جميعًا نسيج التطور، وبنفس الأهمية والحبكة، وفكر شميل بالإضافة إلى أنه يعتمد على العلوم الطبيعية ونتائجها، خاصـة نظرية دارون العضوية، فإنه بنفس الأهمية يتبدى لنا معتمدًا على المنطق وتسلسله وأحكامه، وتظهر "الحقيقة" وكأنها محور ارتكاز هذا الفكر والخيط الذى يجمع كل اجتهاداته وأفكاره، فقد أو لاها أهمية بالغة وملكت عليه نفســه ووجدانه بعد أن امتلكت عقله وحواسه، حتى أضحت هدفه الأوحـــد الـــذي يسعى من أجل الوصول إليه، ومن ثم تأكيده والدفاع عنه والتضحية في سبيله ونشره على الملأ لكي يقهر الوهم، فإعلاء الحقيقة ونشرها هو العمل الوحيد الكفيل بتبديد الأوهام، إذ الواجب "علينا أن نحارب الأوهام ونبددها بقوة الحقيقة لكيلا يقوى أمرها فنعدم أسباب التقدم"(١). إن أمر الأمور لدى شــميل هو تغشى الأوهام، والمسألة ليست نظرية بحتة لديه، فلا الحقيقة تأخذ لديـــه

<sup>(\*)</sup> ألقى هذا الفصل كبحث مستقل في المؤتمر الفلسفي الثالث للجامعة اللبنانية (الفسرع الثالث) بطرابلس من ٨-١٠ مايو ٢٠٠١ تحت عنوان: "مفهوم الحقيقة لدى شبلي شميل".

ذلك المعيار القيمى وكأننا نتحدث عن إحدى القيم النظرية كالحق والخير والجمال، كما أن الأوهام أيضًا لا ينظر إليها باعتبارها رذيلة أو بمعنى آخر قيمة من القيم السلبية، فالأوهام لديه تأخذ طابعًا عمليًا حيًّا يعوق تقدم الحياة وارتفاءها، إذ إن "الإنسان إذا تمكن الوهم منه سقطت قواه وفقد أسباب العمل" وأضحى كل ما يراه أمامه عبارة عن أسرار وأرواح "إذ يستولى الخوف على طباعه والرعب على حواسه تستلفته حوادث الكون فيتهيبها عوضاً عن أن يبحث فيها ويستفيد منها ولا تهمه شمس تسطع أو قمر يلمع أو ريح تهب أو نار تشب"، ولهذا تختلط الأمور في ذهنه ولا يرى سوى أوهامــه التــى خلقها لنفسه، "و إذا نظر إلى السماء كف عنها الطرف خشية واحترامًا لأنه لا يرى كواكبها إلا آلهة ولا يحسب صواعقها إلا عذابًا، وإذا نظر إلى الأرض قال أمى ارحميني و لا تحبسي عنى قوتًا يغنيني وماء يرويني و لا يتجاسر أن يقطع منها سنبلة قمح أو يتناول قبضة أرز إلا بعد الاستغفار والتكفير". وهكذا يعيش مضطربًا مترددًا غير مستقرًّ على حال" إذ يرى في كل شـــىء آلهة قاهرة وأرواحًا ساحرة فيستدعى في حركاته وسكناته أرواح الأشـــجار وقوات الجبال ونفوس الكواكب وما يستدعى إلا خيالات وأوهامًا لا تجلب له خيرًا ولا تدفع عنه ضيرًا ولا يستفيد منها إلا توسيع نطاق الأوهام في دائرة عقله"، مما يجعله مشلول الحركة والسعى مكتفيًا بأوهامه تلك التي قيدته بخيالاته المزعومة على المستوى النظرى، أما على المستوى العملى فأعجزته بحيث التتبلد قواه وتكل مشاعره ولا يعود يعتبر في الأرض قيمة ولا للبحث عن الكائنات فائدة ولا في التعاون مزية فيكسل وتصيير حياته كحياة الحيوان منفردة ذاتية منفرزة عن الهيئة الاجتماعية ولا يهمه إلا الحصول على ما يقيه من الموت بردًا رجوعًا إذ يعتقد أن كل شيء قسمة فلا يجديه الاجتهاد فيه نفعًا فيسكن الأكواخ ويلبس المسوح ويأكل القشور وهيى قسمة ليست من الإنسانية في شيء"(٢). لذا لزم على الإنسان البحث عن الحقيقة مهما كانت صعبة أو مريرة ومهما كانت مخالفة لما كان يعتقده من

قبل؛ إذ "الحقيقة وإن جرحتك أحيانًا في اعتقادك إلا أنها أنفع لك في كل حال في دنياك"(٢). ولا ينبغي النظر إلى الحقيقة من حيث عدد أتباعها، فالمعروف أن أعظم الحقائق قديمًا لم يقل بها إلا أفراد قلائل، حيث "الإصابة ليست دائمًا في جانب الإجماع، فالعدد ليس حجة قاطعة... والحقيقة ما كانت أدني للواقع"(٤) لذا "فلا ينبغي للإنسان العاقل أن ينبذ حقيقة لقلة نصرائها وكثرة أعدائها، فكم من حقيقة ضاعت بكثرة الجلبة ..."(٥). والحقيقة التي يريد شميل الوصول إليها ليست للتسلية والتفكه أو للذة المعرفة كما يعتقد اليونانيون، بل إنها حقيقة واقعية جاءت من الواقع نفسه لتقوم بتغييره وتطويره، فهي إذن حقيقة عملية تساهم بقسط كبير في تبصير الناس ودفعهم إلى العمل بهدى منها وعلى ضوء أطروحاتها، إذ "إن الحقيقة لا يكفي أن تعلم بل يجب أن تقال أيضنًا وإلا بقي الناس في العمي وساءوا مصيرًا"(١)، ومحاربة من يقوم بمخالفة المألوف هي محاولة للترسيخ في الذهن بأن المألوف دائمًا هو الحق ومخالفته جرم لا يغتفر – أي محاولة لتكريس الواقع – "فتكمم الأفواه وتخرس الألسنة عن الانتقاد في الأمور الاجتماعية إذا كان هذا الانتقاد مخالفًا للمقر ("(٧).

وهكذا تصبح الحقيقة لدى شميل شغله الشاغل، وهى دافعه ومحركه ومطوره وغايته القصوى، وهى أولاً وأخيراً ذات صبغة عملية تلـح عليه وتدفعه إلى نشرها على الملأ: "أما أنا فآفتى - إذا كان ذلك يعد آفة - أنه متى بدت لى حقيقة تستهوينى حتى لا أعود أضبط نفسى عن إبدائها" (^). وكما قلنا فالحقيقة لديه واقعية مأخوذة من العلبيعة نفسها كما نعاينها دون حـذف أو إضافة، وتظل هى الغاية القصوى التى يسخر لها شعيل جهوده وأبحاثه: "غرضنا الوحيد البحث عن الحقيقة كما تتجلى لنا على صفحات الطبيعة لا نصعد إلى فوق ولا نهبط إلى أسفل لنبحث عن أشياء موجودة أمامنا وواقعة تحت حواسنا (^). وهكذا تبدو الحقيقة بهذا المعنى لدى شعيل، حقيقة ذات مفهوم وظيفى. وما دامت الحقيقة لدى شميل طبيعية نستقيها من على

صفحات الطبيعة فهى لا تتجزأ، وهى أيضاً تستند إلى المدهب المدى إذ "كانت مباحث الطبيعيين (قد) أقرت مذهب الماديين فى فلسفة الكون على قرار علمى مكين أقل ما فيه أنه يثبت مبدأ التوحيد الطبيعيى فى المواد والقوى"، ويستكمل شميل: "رأيت أن أخوض غمار هذا البحث من وجهه العلمى البحت غير حافل بالمصاعب التى ستعترضنى فى هذا السبيل وأن أخعه بتلك الصراحة الجازرة التى لم يكن قد ألفها الجمهور بيننا". إذن كان هدف شميل تأكيد الفلسفة المادية كحقيقة علمية دامغة، وقد أقام هذا التأكيد على قاعدتين:

الأولى: السعى بقول كلود برنار "إذا نظرنا إلى الحس من حيث كونه تكيفًا فى التأثير لكيفية فى المؤثر" إلى أقصاه، حيث يطبقه على المادة ويستخلص منه أنها ذات حس أيضًا "بدليل أنها تتأثر حال كونها مؤثرة وتنفعل حال كونها فاعلة. فيكون حس الأجسام الآلية مرتبطًا ارتباط الجزء بالكل بتلك القوة العظيمة التى بها تتجاذب الأجسام بالنسبة إلى مادتها"، وبهذا الفهم تصبح الجاذبية العامة هى "عبارة عن حس المادة فى أبسط معانيه وأعم أنواعه".

والقاعدة الثانية تتحقق حينما تقر الأولى علميًا، حيث سيصبح المقصود هنا محاولة إدماج القوى الحيوية والقوى الطبيعية وجعلهما من طبيعة واحدة "ترجع بعضها إلى بعض وتتحول بعضها عن بعض". ويقرر شميل بكل دقة ووضوح الغرض من إقرار هذه الحقيقة على النحو السابق: "وغرضى من طرق هذا البحث على هذه الصورة إنما كان لإقرار الفلسفة المادية على أساس علمى متين لإزالة الوهم العالق بأذهان كثيرين في تلك الأيام من أنها فلسفة يرمى أصحابها إلى أغراض سافلة ويحاول خصومها تمكينه في أذهان العامة لتنفيرهم منها وهي خطة دنيئة في العلم وهي اليوم فوق ذلك خطة خرق لأن حبلها قصير". إذن تقرير المذهب المادي في أذهان الناس الذي أراده شميل، لم يكن يريد منه في هذا الوقت بالتحديد إلا إحداث رجة، "على

أن هذه الرجة التي حصلت حينئذ هي المقصودة مني في ذلك الحين لإيقاظ الأفكار من نومها العميق، والحركة مهما كانت خير من السكون"(١٠٠). هذه الرجة المقصودة إذن كان يحدوها هدف محدد يحدده شميل فيما يلي: "لعلى أزحزح الأفكار عن مألوفها العلمي. إن تحريك الأفكار لا يكون غالبًا إلا بمثل هذه المصادرة العنيفة لما يحدث ذلك فيها من الرجة القاسرة لتسهيل انتقال الإنسان في العمران من حال إلى حال"، حيث إنه يرى وجود اختلاف كبير عما كان يعرفه الناس عن الفلسفة المادية قديمًا والفلسفة المادية الحديثة، "فالفلسفة المادية اليوم تختلف كثيرًا عن فلسفة الماديين القديمة في أنها كانت كفلسفة أصحاب ما فوق الطبيعة نظرية بحتة، وأما اليوم فهي فلسفة قائمة على مبادئ علمية ثابتة تكاد تكون قضاياها كالقضايا الرياضية نفسها".

وتأكيد المذهب المادى أدى شميل ليس فقط لأنه يعبر عن الحقيقة الوحيدة التى يعرفها هو، بل وهذا هو الأهم لنشر مذهب النشوء، والذى لا يمكن أن تتقبله الأذهان دون خلفية طبيعية مادية، أى أنه أراد تهيئة الأذهان قبل أن يقوم بنشر الداروينية "وما عنيت بتقرير هذه الحقيقة أولا إلا لغرض أهم وهو جعلها توطئة لتأييد مذهب دارون فى النشوء والتحول إلى أقصاه بإعداد الأفكار له. إذ لا يخفى أن هذا المذهب كان لذلك العهد لا يجرؤ أحد بيننا أن يتكلم عنه إلا فى معرض النفى "(١١). ويصبح مذهب دارون فى النشوء والارتقاء هو العلم الأوحد والحقيقة الأولى التى يمكن تطبيقها على الكون والإنسان وحتى الاجتماع الإنسانى.

ولعل التساؤل المشروع الآن هو على أى أساس بنى شميل تصوره هذا عن الحقيقة؟ أو بطريقة أخرى ما هى الدوافع التى جعلت شميل يتبنى فكرة الحقيقة كتعبير عن أفكاره وفلسفته؟

والإجابة عن هذا السؤال تتركز في منطق البحث لدى شميل، فقد قلنا منذ قليل إن هناك منطقًا ما يربط فكر شميل ولا يجعله يبدو مفككًا، بل كــل

شيء يبدو أن له أهمية وحيوى لغيره، كما أنه يستند على غيره من أسباب تنهض دليلاً على نتائج تأتى فيما بعد، من هذا المنطلق نعزو فكرة الحقيقة عند شميل إلى نقطتين غاية فى الأهمية، وهما تتعلقان بطبيعة تلك المادية الميكانيكية التى تبناها شميل: أو لاهما، أن مجموع المعارف العلمية أو الأفكار تغير العالم، لذا انحصر تفكير شميل فى ضرورة أن تُعبِّر تلك الأفكار التى سوف تغير العالم عن الحقيقة التى ينشدها، وكأنه حصر وظيفة الحقيقة التى ينشدها، وكأنه حصر وظيفة الحقيقة على تغيير الواقع بجعل حقيقته أقرب إلى العملية. وثانى النقاط أن هذه الأفكار والمعارف تتطلب من يقوم بنشرها على العامة، وهو دور لا يمكن أن يقوم به عنده إلا الخاصة من العلماء والفلاسفة الطبيعيين، وعلى دورهم هذا تتوقف نسبة تطور المجتمعات باعتبارهم القائمين على الحقيقة من حيث الوصول إليها عند اكتشافها ثم نشرهم لها فيما بعد. وسوف نحاول فيما يلى التعرض إلى هاتين النقطتين تفصيلاً، وسنبدأ بالأولى منهما لنتعرف على مزيد من طبيعة تلك الحقيقة وكيفية الوصول إليها:

الحقيقة لدى شميل ترتبط ارتباطًا لا ينفصل عن العلم، إذ إن كل حقيقة تخرج عن العلم لا تعتبر من وجهة نظره حقيقة، بل تعتبر إحدى تخريجات الآراء الفلسفية، التى لا تعتمد إلا على خيالات أصحابها. إذن الحقيقة لديب ينبغى أن تكون "نتيجة لازمة لأبحاث علمية خارجة من معمل الطبيعي، وداخلة في بونقة الكيماوي، وواقعة تحت مشراط المشرح". (١٢) إذن فهي حقيقة مادية تستند على المادة وتستقى من الطبيعة ومن هذا العالم المادي وجودها، هذا العالم الذي "ليس فيه فوق ولا تحت ولا وراء ولا أمام. فليس فيه مادة غريبة أو قوة غريبة تدخل إليه أو تخرج منه "(١١)، حيث إن العلم الذي تستند عليه هذه الحقيقة "يرى أن المواد والقوى الموجودة في الطبيعة والمشتركة بين سائر كائناتها كافية وحدها لتفسير جميع تحولاتها وأفعالها البسيطة والمركبة الراقية "(١٤). إذن الكائنات في الطبيعة من أصل واحد، تبعًا

لما يقره المذهب العضوى الدارويني وهو ما أيده العلم، وتبعًا أيضًا لمسذهب وحدة الوجود المستخلص من بعض متصوفة الشرق ويؤيد هذا المسذهب العلمي. العلم الطبيعي إذن استطاع أن يسقط "الحواجز بين الكائنات في الطبيعة (ويثبت) أنها جميعًا من حي وجماد وإنسان وحيوان من أصل واحد مشترك في موادها وقواها وأنها جميعًا متحولات بعضها إلى بعض ومنحلات بعضها إلى بعض "(٥١). وعلى هذا فالحقيقة الكبرى التي لا ينبغي أن يتبادر إلينا الشك فيها ولو للحظة ".. أن الإنسان بمواده وقواه طبيعي هو وكل ما فيه مكتسب من الطبيعة وموجود فيها"(١١)، "وأن لا فرق في المبدأ ولا في المعاد بين جميع الكائنات من أعلى الإنسان إلى أدني الجماد، فجميعها في تكوينها من عناصر طبيعية واحدة وتتمشى في أفعالها على نواميس طبيعية واحدة مشتركة بينها جميعًا"(١١)، هذا جميعه كفيلٌ بأن يوجه اهتمام الإنسان إلى إخضاع ظواهر الطبيعة إلى الاختبار العلمي التجريبي حتى يستطيع أن يصل إلى الحقيقة التي يريدها شميل، وأن ينبذ كل منهج غير علمي في الوصول إلى الحقيقة، خاصة بعد أن عرفنا الطبيعة المادية لهذه الحقيقة.

على الإنسان إذن أن ينبذ التفسير الدينى للظواهر، وفي نفس الوقت عليه أن يوجه نظره إلى ما يستحق البحث والدرس، ويتعجب شميل من هؤلاء الذين يتركون الجدير بأهمية بحثهم إلى البحث فيما لا طائل تحته: "أليس من الغريب أن يكون الإنسان قد خبر غير المنظور وبحث السماوات العلى وقاسها بالشبر وعرف طوائف الجن وعدد الملائكة والأبالسة قبل أن يتعرف أديم الطبقة الأولى من الأرض التي تطؤها قدمه كل يوم والتي هي منشأ غذائه ومنبت كسائه ومنبع مائه والتي هي مهده والتي هي لحده "(١٨). إن محاولة تخطى هذه الغيبيات للبحث في الطبيعة كفيل بأن يقذف بالإنسان في أحضان الحقيقة الوحيدة الجديرة بالاهتمام، حيث إن الإنسان عندما "... وجه نظره إلى الطبيعة المحسوسة، حينئذ أحذ يخطو في ارتقائه خطى الجبابرة

إلى أن صارت خطاه فى أيامه وسنيه كما كانت فى الماضى فى قرونـــه وعشرات قرونه"(١٩).

ولعل مذهب دارون الذي رأيناه يدخل في كل ما سقناه منذ قليل، هــو المنهج العلمى الأوحد الذي يمكننا أن نعزو إليه أهم مرتكزات تلك الحقيقة عند شميل، فلقد وجدنا منذ قليل إصرار شميل على إبعاد ما ليس بطبيعي أو بمحسوس عن مجال اهتمامه وبحثه، مسايرة لذلك المذهب العضوى البيولوجي لدارون، ووجدناه أيضنًا في مادة الحقيقة يرجعها جميعًا من جماد ونبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحد وحقيقة واحدة تخضع لناموس التحول ونواميس الطبيعة الأخرى التي تنطبق عليهم جميعًا، رأيناه يستلهم دارون في أفكاره وآرائه باعتبار أن كل ما يسوقه في تأكيد المذهب المادي هو الخلفية المطلوبة منه لكى تستطيع العقول أن تتقبل منه ذلك المذهب وتتفهمه، لأنـــه يؤمن بأن "تحول مجرى أفكار الإنسان في جميع مباحثه إلى هذه الجهة (العلوم الطبيعية والنقدم الهائل في جميع المجالات) سيكشف له أسرارًا كثيرة في الطبيعة، ليس المعلوم منها له اليوم إلا نزرًا يسيرًا بالنسبة إليها تزيده علمًا وقوة وتضطره بحكم الضرورة قلب سائر ما بناه على غير هذا الأساس"(٢٠). ويرى شميل أن هذه المعرفة لن تتأتى بمعرفة قوى المادة فقط، بل بمعرفة مذهب دارون التطوري في تحولها "إذا علمت أن سر قوته لــيس بتعرفه خصائص المادة وخواص القوى البادية فيها كالحرارة والكهربائية والنور والجاذبية على إطلاقها والألفة الكيماوية حتى القوى الحيوية، بــل بمعرفة تحول هذه القوى بعضها إلى بعض وربطها بناموس عام يشملها جميعًا - أعظمت شأن مذهب النشوء والتحول "(٢١). ويلاحظ شميل أن أهمية دارون فيما أتى به من براهين طبيعية فتحت المجال لآخرين لكي يخرجوا بمذهبه عن إطاره البيولوجي، "والحق أن فضل دارون العظيم ليس في فكرة وضع أساس هذا المذهب، بل في تأييده له بالأدلة العلمية الطبيعية، وجعله

صالحًا لا لأن يطبق على الأحياء وحدها فقط بل لأن يشمل الطبيعة كلها لا في الأرض ومواليدها الجماد والنبات والحيوان فقط بل في السماء وأجرامها أيضًا"(٢٢)، ولكي يصل دارون إلى هذه النتيجة فقد استفاد بكل ما جاء قبله في زعزعة مذهب الخلق النوعى المستقل ليؤيد مذهب التحول وينسبه لأسباب طبيعية مختلفة "حدت به إلى وضع مذهبه الشهير وهو الانتخاب الطبيعي تبعًا لناموس المطابقة القائم على تنازع البقاء وبقاء الأنسب "(٢٣). وعلى الرغم من أن دارون لم يقل بالتولد الذاتي، ولم يصل إلى تطبيق مذهبـــه علــــي ســـائر الطبيعة - فإن معتنقى مذهبه في إنجلترا وألمانيا (هكسلي وسبنسر وهيكِك وبخنر) قد قاموا بذلك، حتى أصبحت الفلسفة التي يقوم عليها مذهب النشوء والتحول هي الاعتراف بوحدة كل القوى في الطبيعة لكسى يثبت تحولها بعضها إلى بعض؛ لأن مذهب النشوء كما يقره ويعترف به شميل- كما رأينا– لابد وأن يستلزم ضرورة القول بمادية الكون. أضحى مذهب التطور إذن هو محور اهتمامات شميل ومنبع أفكاره ومؤلفاته: "لم يلبست (مذهب التطور) أن صار موقف أفكارى وموضوع حديثى وغرضى في كل كتاباتي بعد مبارحتي للمدرسة ورحلتي إلى أوروبا واطلاعي على هذا المذهب في مؤلفات أصحابه"(٢٤)، فما دعاه إلى مطالبة السلطات بتطبيق مبادئ وأسسس هذا المذهب وإعداد الأذهان بتعليمه في المدارس والجامعات بوصفه حقيقة علمية ناصعة ينبغي تعلمها على أنها المبادئ الأساسية اللازمة لمن يعمل بالفكر والعلم: "ولقد بلغ منى الاقتناع بصحة هذا المذهب أني صرت أعتبــر مبادئه أوليات لا يجوز أن تخفى على أبسط متعلم وأقل مفكر "(٢٥). وبالرغم من هذه الحقيقة، فإن المجتمعات مازالت تهمل تعليمه، ويصل شميل إلى سبب تخوف المجتمعات من تعليمه: "فإذا كان الخوف على الدين هو الــذى يمنع المدارس، خاصة المدارس العالية من تعليم مذهب التجول، فليعلموا أو لاً أن هذا المذهب اليوم ليس نظرًا فلسفيًا يحتمل الشك، بل هو مددهب علمسى ثابت أدلِته محسوسة لا تقبل النقض.. ولابد من أن يحتل المدارس احـــتلالاً دائمًا في زمن قريب "(٢٦). والمسألة في نظره هي ألا يسبب هذا الخوف عدم الاستفادة من هذا المذهب نتيجة للفائدة الكبيرة التي ستعود علي المجتمع والطلبة من تعلمه: "لأنا لا نريد أن يكون هذا الخوف اليوم سببًا لحرمان التعليم من فوائد هذا المذهب الجمة لجميع فروعه العلمية والأدبية والتاريخية؛ إذ ما من مذهب حتى الآن ظهر بهذا الاتساع شاملاً لجميع معارف الإنسان "(٢٧).

وبعد أن حاولنا تلمس طبيعة الحقيقة لدى شميل، نجد أنفسنا أمام تساؤل يفرض نفسه علينا من خلال معالجتنا تلك، ألا وهو: هل نستطيع أن نجد تعريفًا واضحًا ومحددًا ودقيقًا للحقيقة لدى شميل؟

الواقع يؤكد أن شميل نفسه لم يؤرقه مثل هذا التساؤل، بدليل أنه لم يقم بمثل هذا التعريف، فهل نعتبر مثل هذا التصرف من جانب شميل قصوراً فى النظر؟ أستطيع تأكيد أن عدم وضع تعريف محدد ومسبق الحقيقة من جانب فيلسوفنا لم يأت عفويا ولكنه عمل مقصود من جهة، ومبرر من جهة أخرى، مقصود من حيث كون شميل لم يُرد الحقيقة أن توضع داخل إطار يحبسها ويحد من حريتها وانطلاقها وارتقائها وتطورها، ومن الجهة الأخرى فإن محاولة وضع هذا التعريف كفيلة بأن توقع شميل فى التناقض الحاد بين مبادئ مذهبه الدارويني الذى اعتنقه، وبين حقائق الواقع التي تُقرر وتؤكد أن الحقيقة دائمة وأبدًا متجددة ومتطورة، فقد كانت هناك على مستوى المذهب الدارويني بعض الأمور التي لم تحسم علميًا بعد وعلى رأسها التولُد الذاتي، بالإضافة إلى إيمان شميل بالتطور كحقيقة فعلية ومحاولته الرائدة في تطبيقه على كل مجالات الحياة والعلوم كمنهج استطاع، في هذه الآونة، أن يُفسر به تطور وتقدم المعارف والعلوم قديمًا وفي عصره، على قاعدة مادية طبيعية، مؤمنا أن التقدم الذى حققته تلك المعارف في عصره ليس نهاية المطاف، ولكن أمامها طريقًا طويلاً من التطور سوف يكسر أي إطار ويشذ عن أي تعريف،

لذا نستطيع القول إن شميل كان متسقًا مع مذهبه عند عدم وضعه تعريفًا معينًا للحقيقة، إذ أصبح العلم لديه في هذه الحالة ليس الإطار ولكنه الحقال الذي ينبغى للحقيقة النقدم على أرضيته، والتطور تبعًا لمنهجه واتساقًا مع نتائجه.

ولم يعن العلم لدى شميل ما عنيه لدى مفكرى عصره، لقد كان خبيرًا بالعصر الذي عاشه ويعلم تمامًا عقلية معاصريه؛ لذا لم يكن يتورع عن كشف عورات واقعه ومساوئه، بانيًا في كل مرة على أنقاض ما هدمه جزءًا من الحقيقة التي كان ينشدها، فهو يحدد العلوم التي عرفها معاصروه ليقوم بنقدها نقدًا لاذعًا فيقول عنها: "العلوم التي هي أشبه شيء بهذيان المصدعين ألا وهي علوم الكلام على الإطلاق لتفسير ما لا يفسر وتأويل ما لا يــؤوَّل وتطبيق ما لا يطبق"(٢٨)، وهو يقوم بوصف ما ألت إليه علوم عصره واحدًا بعد الآخر "فصارت علوم اللغة مماحكات لا طائل تحتها لا كلامًا وضع للتعبير عن الفكر، والشعر إغرابًا لا إبداعًا في وصف الحقائق، وعلوم الفقه سخافات يتنزل فيها إلى حد التبذل، والطب شعوذة لاستنزال الأسرار وتحويل الأقدار، وعلوم القوانين لاهوتًا ثانيًا لا يفهم، وعلم المحاماة مخرقة وتفننًا في المشاغبات لا دليلاً مرشدًا إلى الحق رادعًا للباطل، وصدارت علــوم الآداب والفلسفة المترتبة على ذلك كله هيامًا في الأوهام لا ضمابط لها إلا الخيال"(٢١)، وأسوأ الوقائع التي يرصدها شميل نتيجة لهذه العلوم هي أنه "على هذه المبادئ النخرة شاد الإنسان بنيان نظاماته الاجتماعية المتقلقلة التي طالما أنَّ الاجتماع منها حتى بلغ صراخه عنان السماء"(٣٠)، مما نتج عنه بالمقابل أسوأ النتائج التي يحاول شميل مجاهدتها، ومن هذه النتائج التي سببتها هذه العلوم الباطلة هي أنها "أضلت عقولاً كثيرة وغلت عن العمل أيادى كثيرة فلم تنفع الاجتماع بشىء بل أضرته إذ أضلته وأصبحت عالــة عليه وهي فوق ذلك اغتصبت مقامًا لها فيه"(٢١). وعلى الرغم مما سببته هذه العلوم للمجتمع فشميل يتعجب من هؤلاء الذين يعلون من قدرها على حساب

العلوم الحقيقية الجديرة بالاهتمام "وليس العجب من أن طائفة البداغوجيين يرفعون شأن هذه العلوم إلى حد فائق ويطلقون عليها اسم الآداب العالية، بل العجب من تهجم بعضهم على الحط من شأن العلوم الحقيقية بالنسبة إليها "(٢٦)، ويتساءل شميل متعجبًا من بني جيله "هـل تلـك العلـوم العاليـة والآداب الرائعة كما يسمونها هي مرقاة يرقى بها أو سلم يصعد عليه إلى العلوم الحقيقية، أم هي بالحقيقة عقبات في سبيلها"(٣٢). إنه لم يترك أية فرصة إلا وانتهزها ليسخر من هذه العلوم وما تحتوى عليه من معلومات فارغة عديمة القيمة "تلك المباحث الرثة المضيقة للعقل المضللة له من فلسفة نظرية وتواريخ كنسيج العناكب وعلوم عالية ككفة الميزان الفارغة وأقاصيص كقماقم عفاريت ألف ليلة وليلة "(٣٤)، وبعد أن يوسع شميل لهذه العلوم انتقاداته الحادة التي تهدمها من أساسها، يحاول تشييد أسس علومه على أطلالها حينما يدعو إلى علومه الطبيعية التي ستكون بمثابة المعول لهدم هذه العلوم البالية، فهو يرى ضرورة توجيه الإنسان إلى "العلوم الطبيعية بما فيها مـن فلسـفة اختبارية متينة واسعة التي هي المعول الوحيد كما تقدم لهدم تلك العلوم السخافية وما بنى عليها من النظامات الاجتماعية الفاسدة والأساس المتين الذى يشاد عليه بنيان الاجتماع الباسق في المستقبل"(٥٥)، وعلى هذا يظهر البديل لدى شميل عبارة عن علوم الطبيعة؛ "فالعلوم الطبيعية هي أم العلوم الحقيقية، ويقتضى أن تكون أم العلوم البشرية كافة وأن تُقدَّم على كل شـــىء وأن تدخل في تعليم كل شيء، فيصبح نظر الإنسان حينئذ في لغاته وينتظم قياسه في دليله وتقوى فلسعته بارتباطها وتعلو آدابه لانطباقها على العمل وتصلح شرائعه لتطبيقها على نظام الاجتماع الطبيعي ويتسع عقله لانطلاقه من قيوده المتناقضة وتقيده بنظام واحد شامل ذي اتساع لا يحد، وتصــح أحكامه لترتيبها على القياس الصحيح ويسرع ارتقاؤه لانطباقه في سيره به على نواميس الكون"(٢٦)، وهكذا يضع شميل بديله كضرورة لا غنـــى عنهـــا لملازمتها ارتقاء الإنسان على كل الأصعدة، وهكذا أيضًا نُفاجأ بأن شميل

بدلاً من أن يضع تعريفًا دقيقًا للحقيقة عنده، نجده يعرّف العقال أو مجال الحقيقة الذي لا يمكن لها إلا أن تسير في ركابه، وهو يحدد هذا المجال تحديدًا دقيقًا حينما يحدد طبيعة العلم الذي يختلف عن العلوم التي يعرفها معاصروه "وأريد بالعلم الطبيعي القليل الانتشار اليوم لا علم الجدل النظري الذي يستطيع أن يطرقه كل مفكر "(٢٦)، ويحدد منهج هذا العلم في جملة قصيرة بقوله: "والعلم الذي أعنيه هو علم خبرة ويقين لا علم حدس وتخمين "(٢٨). والواقع أن شميل باعتباره فيلسوفًا لا تنتهي مهمته عندما يحدد مناهجه الجديدة في الوصول إلى الحقيقة، بحيث إن كل من ينهج نفس نهجه معرفة كيف تتم المعرفة، وعلى نفس القدر من أهمية امتطائنا العلم العملي بمعرفة كيف تتم المعرفة، وعلى نفس القدر من أهمية امتطائنا العلم العملي عنده، لذا سوف نحاول في الجزء المتبقى في هذا الفصل تناول هذا الجانب الذي يخدم في الأساس الحقيقة لديه، فإذا كان العلم العملي هو سلمنا للوصول إلى الحقيقة؛ فإن من الكياسة معرفة كيف تتم هذه المعرفة، مما يجعلنا عند الوصول إليها أقدر على الاستغادة منها وتطويعها في خدمة الإنسان وتطوره.

إلا أن هذه النقطة تجعلنا نتساعل هل هناك فعلاً نظرية ما للمعرفة لدى شبلى شميل؟ الواقع الذى نرصده يقول: إن تبنى شميل للمادية الميكانيكية فرض عليه الاهتمام بالمعرفة، باعتبار أن المعرفة لديه ترتبط بالحقيقة، إذ المعرفة الجديرة بالاستيعاب هي معرفة الحقيقة، وتماشيًا مع مذهبه المادى يتبنى نظرية للمعرفة تتواءم مع هذا المنهج، وتعتمد أساسًا على الحواس والعقل، ولكن ما وظيفة الحواس لديه؟ ومن ثم ما وظيفة العقل وكيف تتم المعرفة من خلال الحواس والعقل؟

هذا ما سوف نعرض له فيما يلى:

الحواس: يقسم شميل الحواس- متماشيًا مع المعروف من علوم عصره- إلى ثلاثة أنواع: الحس المعلوم، وغير المعلوم، ثم غير المحسوس.

والأول منها وهو المعلوم يمكنه أن يتحول إلى غيـــر المعلـــوم أو العكـــس، كإعمالنا النظر في تعلم القراءة مثلاً ثم استطاعتنا بعد ذلك قراءة صفحة دون تفكر أو تدبر، وهو هنا نتيجة لتحول الحس المعلوم إلى غير المعلوم، وهو ما يمكن قوله أيضًا في بعض الأعمال الاعتيادية كالمشي، فإن الدماغ الذي هو عضو الإدراك كثيرًا جدًّا ما يكون لاهيًا عنها بغيرها وتتم دون تدخل منه، كما أن أعضاءنا الباطنة تعمل دون إرادتنا وبغير تدخل منا كما يستم فسى ضربات القلب والتنفس وهضم الأطعمة .. إلخ. وهو يلحق في ترتيبه الحس غير المعلوم بالحس غير المحسوس، إذ إن هذه الأنواع جميعًا مـــن طبيعــــة واحدة، ولذلك يمكن القول إن "الحس هو أعم صفات الحياة، فكل ما يعيش يحس ويمكن تخديره حيوانًا كان أم نباتًا "(٣٩)، وشميل يحدد وبدقـــة وظيفــة الحواس، بحيث يستبعد من تصور القارئ أي خلط في عمل الحواس، فهي لديه اليست إلا سطوحًا ترتسم عليها التأثيرات الآتية من الخارج (٤٠٠)، وعمل أعضاء الحواس في هذه الحالة هي نقل تلك التأثرات، إذ إنها "ليست إلا آلات لنقل التأثرات إلى المركز العام"(١٠)، هذا المركز العام إذن هو الذي يقوم بترجمة تلك الإحساسات "ومن ذلك يفهم عندما نتأثر من الشعور بالسمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس أن هذا الشعور إنما يكون في الدماغ وليس في الأعضاء الأخرى "(٤١)، ويصبح الشعور الخارجي إذن هو ما يترجم في المراكز المتخصصة، حيث "إن مركز السمع هو الذي يسمع ومركز البصر هو الذي يبصر ومركز الشم هو الذي يدرك المشموم ومركز النوق هو الذي يحكم على الطعوم ومركز اللمس هو الذي يدرك الملموس وليس الأذنان أو العينان أو الأنف أو اللسان أو الجلد. وهذا الشعور سمى شعورًا خارجيًا "(٤٣)، وعلى العكس من ذلك يكون الشعور الداخلي، فهو يقوم "فيي الدماغ ويرد تصوره إلى الحواس من دون أن يكون مع ذلك للأسباب الواصلة دخل في الأمر كرؤية شخص غير ماثل أمامنا وسماع صوت دون وجود صائت على مسمع منا"(١٠٠)، لذا فهو "تأثير داخلي محض لا علاقة لـــه أو صلة بالمؤثرات الخارجية وإن بنى عليها ويحصل في الدماغ عن تهيج فيه لأسباب قد تخفى أحيانا كثيرة، بعضه خاص بقوة الإدراك التي تتصــور تصورات بسيطة أو مركبة، والبعض الآخر خاص بالذاكرة التـــى تحضـــر للدماغ صور الحوادث التي تأثر بها سابقًا وهي إما بسيطة كما يشاهد في الأحلام التي هي من نفس طبيعة التخيلات، أو غير عادية وتكون نتيجة مرض في حالة الدماغ العصبية "(٥٠)، ولعل تلك النقطة قد أفدات شبلي شميل - عرضيًا - حينما أرجعت الأمراض التي تصيب الدماغ إلى أسباب طبيعية صرفة، وكان السائد في محيطه غير ذلك، ولأن هذا الشعور الداخلي هو من أهم أسباب تلك الأمراض، نجد شميل يركز على هذه النقطة "الدماغ بالنسبة إلى هذا الشعور الداخلي إما صحيح وإما مشوش تشويشًا عارضيًا وإما مريض تمامًا كما في الجنون"(٢١)، وعلى الرغم من أن شميل يعترف بأن "جميع معارف الإنسان اكتسابية صادرة عن الحواس "(١٤٧)، فإنه لا ينكر في نفس الوقت أن هذه الحواس نفسها من الممكن أن تنخدع وتتــوهم غيــر الحقيقة، إلا أن هذا التوهم والانخداع مقارنة بالشعور الداخلي يعتبر بنسبة أقل بكل المقاييس، حيث إن المشاعر الباطنة تبنى أحكامها على ما تنقله الحواس الخارجية، وبالتالي إذا أخطأت الأولى فستبنى الأحكام على خطا وفي ذلك تضاعف للخطأ نفسه، "ولئن كان الحس الظاهر نفسه يخدع ويقع في التوهم أحيانًا كثيرة، إلا أنه أقل انخداعًا من المشاعر الباطنة منقادة في أحكامها إلى ما تنقله الحواس الظاهرة نفسها، خلافًا لمن يرى لها الاستقلال".

والواقع أن الحديث عن الحس منفصلاً عن الحركة يعدمه تلك الوظيفة التى أوضحها شميل، إذ إنه عبارة عن "إدراكنا الحركة الحاصلة فينا" (١٠٠)، باعتبار أن الحس نفسه "هو الكيفية التى تتصل الحركة بها إلى مشاعرنا الباطنية (٤٠٠)، وفي المقابل فالحركة هي "الكيفية التي تتصل الحركة بها إلى المشاعر الظاهرة "(٠٠٠)، وتصبح الحركة أيضاً هي "إدراكنا الحس الحاصل في

سوانا"(<sup>(۱)</sup>)، هكذا لا يمكننا تصور حسِّ دون تصور حركة ما تصاحبه، وكأنهما وجهان لعملة واحدة، وعلى هذا ف "الحس موجود في العالم حيث توجد الحركة على صور تتفاوت في الوضوح والخفاء"(<sup>۲۰)</sup>.

العقل: وفيما يتصل بالعقل، نجد أن شميل ينظر إليه لا باعتباره كيانا قائمًا بذاته أو كيانًا ماديًا متحيرًا في المكان، بل ينظر إليه باعتباره فعلاً من أفعال الدماغ، وعلى هذا يصبح "النظر في العقل كالنظر في وظائف الأعضاء باعتبار أنه عمل مادى: فكل ما يتطرق إلى المادة من نواميس النشوء والتحول ويؤثر فيها يؤثر في العقل نفسه الذي هو ليس إلا فعلا من أفعال الدماغ"(٥٣)، لذا لا ينبغي لنا أن نتصور أنه بتشريح الدماغ يمكننا اكتشاف شيء ما يخرج عن طبيعة الجسم من حيث إنه جسد مادي، فلو "انحلت مادة الدماغ إلى بسائطها انحل العقل إلى القوى المودعة في تلك البسائط ولم يتطاير منه شيء إلى الخارج"(٤٠)، وعلى الرغم من أن شميل يميز النفس عن العقل باعتبار أن الأولى "حالة من القوة المتصلة بالمادة"(٥٠)؛ فإنه-مع ذلك- يعتبرها كالعقل فعلاً من أفعال الدماغ؛ حيث "تعتبر النفس كالعقل فعلاً من أفعال الدماغ خاضعة لجميع الموثرات النسى تسؤثر فسى مادته"(٥٦)، لذا نجده في أحيان كثيرة لا يفصل في المعنى بين كلمتي النفسي أو على حد تعبيره "البيسكولوجي" و"العقلي" فيستخدمهما بنفس المعنى. وعلى هذا الأساس التشريحي الذي يستند عليه شميل يحلو له أن يقارن بين كبر الدماغ وما يصاحبه من ارتقاء وفهم، سواء على مستوى الأفسراد أو على مستوى الشعوب، فهو يرى "أن معدل ثقل الدماغ هو أقل من شعب سافل منه في شعب عالٍ، وفي أقل الناس عقلاً منه في أعقلهم، وفي النساء منه في الرجال وغير ُذلك نادر والنادر لا يعتد به"(٥٠)، وبالإجمال يكون من "المقرر أن القوى العاقلة تابعة لحالة الدماغ أو بالأحرى لمركز هذه القوى وهو فــى الحيوان العالى أعظم في الذكر منه في الأنثى؛ ولذلك كان الذكر أعقل من

الأنثى بإجماع الحكماء والطبيعيين (٥٨). وشميل ينفي أن تكون هناك معارف غريزية بالعقل (على عكس الفلسفات المثالية) كما أنه ينفي أيضاً أن تكون مصادر تلك المعارف المكتسبة غير المادة: "المعانى في العقل ليست غريزية بل مكتسبة وصادرة عن المادة بواسطة الحواس.. (فا) لمعنى العقلى ليس إلا تأثيرًا ماديًا أو هو صورة المادة المرتسمة في الدماغ كما ترتسم الصورة في المرآة"(٥٩). ومعنى أن تكون المعارف العقلية مكتسبة يوضــح كثيـرًا مـن الأمور التي لم يفهمها معاصرو شميل، إذ إنها توضح وبطريقة لا تشوبها شائبة أسباب الوهم الذي حاربه شميل والأسباب التي تؤدي بالعقل إلىي أن يخطئ في أحكامه: "إذا علمت أن جميع معارف الإنسان مكتسبة حكمت معنا بأن أفكاره مكتسبة أيضاً وعقله مكتسب كذلك وإذا كان العقل مكتسبًا كـان عرضة للانخداع لعدم تبينه الأشياء كما هي في كيل الأحوال ولأول وهلة"(٦٠)، وبما أن العقل "يسير في الطريق التي يألفها وينمو على المبادئ التي ينشأ فيها صحيحة كانت أو فاسدة.."(١١)، فإنه في هذه الحالة يكون أبعد ما يكون عن الحقيقة المنشودة، خاصة حينما يتكرر انخداع العقل فهو يشب عليه وينمو "حتى يغدو فيه من الغرائز فيصير عنده كل أمر مخالف لما تربى عليه خطأ وإن كان صحيحًا "(٢٢).

والتأثيرات التى يتأثر بها العقل وتبعده عن الحقيقة تختلف تبعًا لطبيعة المؤثرات نفسها وتبعًا لاختباره إياها، وبالتالى فهى تختلف تبعًا للإقليم: "تأثر العقل بالمؤثرات وأحكامه بها تختلف كثيرًا بالنظر إلى اختلافها واختباره إياها، فكلما كانت أشد غرابة وأعظم اختلافًا كان العقل أشد انفعالاً بها وأعظم تأثرًا ولهذا كانت أميال العقل وتصوراته تختلف حسب اختلاف الأقاليم"("")، وبما أن شميل يؤمن بأنه "لا يغير مجرى الأفكار إلا تغير المبادئ وأقرب المبادئ إلى الحقيقة ما وافق الاختبار"("أ)، فهو يرجع لعدم ممارسة ذلك الاختبار التوهم الذي يقع فيه العقل؛ إذ "كلما كان العقل أقل اختبارًا للمؤثرات

كان أكثر توهمًا فيها فإنه كثيرًا ما يتوهم بها أمرًا ثم لا يلبث أن ينفيه عنها بعد أن يزداد اختبارًا لها وقد يصعب عليه ذلك إن تمكن الوهم فيه "(١٠)، وشميل بالإضافة إلى ما سبق لا ينسى تقرير أن العقل الذي يميز الإنسان عن سائر كائنات الطبيعة هو انعكاس لتلك الحياة الجماعية التي يحياها داخل المجتمع، وذلك حتى لا تبدو معالجته منصبة على الفرد وكأنه حقيقة منغلقة على ذاتها وفي علاقة دائمة بالطبيعة؛ إذ الواقع أن علاقته بالطبيعة كانت وستظل علاقة ذات طابع جماعي وليست فردية: "والعقل الذي يضع الإنسان في مركز يميزه عن سائر المخلوقات ليس سوى نتيجة مجتمع إحساساته المشتركة بعضها مع بعض "(٢٦). هذا الحس الجماعي المشترك، تعبير عن الحياة التي نحياها جميعًا معًا، وبالتالي ينبغي أن توصلنا الحقائق التي نصل إليها عن طريق الحواس والعقل إلى أن نعيش في سلام وسعادة مع أنفسنا ومع الآخرين. والطريف أن نظرية المعرفة لدى شميل لا تنتهى بمعرفة الحقيقة والتصرف على أساسها فقط، بل تقفز إلى مجال الأخلاق أيضاً، إذ إن المعرفة ستوصل الإنسان إلى بعض القيم الرفيعة الإيجابية التي يحتاج إليها الاجتماع الإنساني؛ لذا "فإذا صدقت الحواس في نقلها التأثيرات إلى العقل وصدق العقل في أحكامه واعتدلت الإرادة في شهواتها تولد عن هذه الصفة الأولية الغريزية كثير من الصفات الفرعية الرفيعة كالكرم والشرف والشهامة والمروءة والصدق والعدل وحب الألفة والتعاون وغير ذلك من الصفات الحسنة التي تسبب راحة الإنسان وسعادته منفردًا ومجتمعًا "(١٧)، وفي المقابل "إذا انخدعت الحواس في نقلها وكذب العقل في حكمه وضلت الإرادة في شهواتها فيتولد عنها الدناءة والكبرياء والجبن والكذب والظلم ورياء المحكوم واستبداد الحاكم والانفراد وغير ذلك من الصفات السافلة التي ترجع على الفرد بالويل وعلى الاجتماع الإنساني بالخراب "(٦٨). وهكذا تتوقف المعرفة وحتى الحياة الأخلاقية للناس على مدى ميكانيكية التعاون والتفاعل المزدوج والصادق بين الحواس والعقل للوصول إلى الحقيقة.

## هوامش: الفصل الأول

(٣٣) المرجع السابق، ص ٨.

```
(١) د. ش ش، المجموعة، جــ ٢، مقالة ١، ص ٥.
           (٢) د. ش ش، المجموعة، جــ ٢، مقالة ١، ص ٥.
       (٣) د. ش ش، المجموعة، جــ١، ص ٣٤٤ (الهامش).
                     (٤) المرجع السابق، مقالة ١، ص ٤.

 (٥) المرجع السابق، مقالة ١، ص ٤.

                    (٦) المرجع السابق، مقالة ٨، ص ٧١.
                          (٧) د. ش ش، الأراء، ص ٦.
         (٩) د. ش ش، المجموعة، جــ١، ص٢٤٣ - ٢٤٤.
                 (١٠) د. ش ش، المجموعة، جـ١، ص٤.
           (١١) المرجع السابق، مقدمة طـ٢، ص ٢٤-٢٥.
                          (١٢) د. ش ش، الأراء، ص٣.
                           (١٣) المرجع السابق، ص ٤.
                            (١٤) المرجع السابق، ص٩.
                         (١٥) المرجع السابق، ص ٨-٩.
                           (١٦) المرجع السابق، ص ٩.
                            (١٧) المرجع السابق، ص٤.
                  (۱۸) د. ش ش، الآراء، ص ۱۲ - ۱۳.
                          (١٩) المرجع السابق، ص ١٩.
(٢٠) د. ش ش، المجموعة، جـ١، مقدمة طـ٢، ص ١٤ - ١٥.
                      (٢١) المرجع السابق، نفس الموضع.
                          (٢٢) المرجع السابق، ص ١٥.
                          (٢٣) المرجع السابق، ص ١٦.
 (٢٤) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة طــ٧، ص ٢٦-٢٧.
                          (٢٥) المرجع السابق، ص ٢٧.
                        (٢٦) د. ش ش، الأراء، ص ٢٩.
                      (٢٧) المرجع السابق، نفس الموضع.
          (٢٨) د. ش ش، المجموعة، جـــ١، المقدمة، ص ٣.
                            (٢٩) المرجع السابق، ص٤.
                      (٣٠) المرجع السابق، نفس الموضع.
                           (٣١) المرجع السابق، ص ٣.
                            (٣٢) المرجع السابق، ص ٤.
```

```
(٣٤) المرجع السابق، ص ١٤.
                             (٣٥) د. ش ش، المجموعة، جـ١، مقدمة طـ٢، ص ١٤.
                                                   (٣٦) المرجع السابق، ص ٨.
                                                (۳۷) د. ش ش، الأراء، ص ۱۲.
                                                   (٣٨) المرجع السابق، ص ٧٠.
(٣٩) د. ش ش، المجموعة، جــ ١، (ملحق في مباحث في الحياة لتأييد الرأى المادي، طبعة سنة
                                                     ۱۸۷۸م) ص ۳۱۶.
                              (٤٠) د. ش ش، المجموعة، جــ ٢، مقالة ٤٨، ص ٢٥٠.
                                             (٤١) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                             (٢٤) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                             (٤٣) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                              (٤٤) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                                (٤٥) المرجع السابق، ص ٢٥١.
                                                (٤٦) المرجع السابق، ص ٢٥٢.
                             (٤٧) د. ش ش، المجموعة، جـ ١، مقدمة طـ ١، ص٧٤٠
(٤٨) د. أحمد ماضى، مجلة الفكر المعاصر، العدد ١٦، مجلة العلوم الإنسانية والحضارية،
                                  تصدر عن "مركز الإنماء القومي"، ص ٩١.
                                             (٤٩) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                             (٥٠) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                             (٥١) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                             (٥٢) المرجع السابق، نفس الموضع.
                            (٥٣) د. ش ش، المجموعة، جـ ١، مقدمة طـ ٢، ص ٢٧.
                             (٥٥) د. ش ش، المجموعة، جـ ٢، مقالة ٥٠، ص ٢٦٧.
                             (٥٧) المرجع السابق، المقالة ١١، ص ١١٣ - ١١٤.
                                        (٥٨) المرجع السابق، المقالة ١١، ص ٩٧.
                          (٩٩) د. ش ش، المجموعة، جــ١، كتاب الحقيقة، ص ٢٣٢.
                                               (٦٠) المرجع السابق، ص ٢٣٧.
                                             (٦١) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                               (٦٢) المرجع السابق، ص ٢٣٨.
```

<sup>(</sup>٦٦) د. ش ش، المجموعة، جـ١، ملحق في مباحث في الحياة لتأييد الرأى المادي مـن سـنة ۱۸۷۸، ص ۳۱۷.



## الفصل الثاني

## الحقيقة باعتبارها ضرورة اجتماعية

إن أهمية الحقيقة وبلوغ معرفتها بالطريقة التى ذكرناها لدى شميل أمرّ في غاية الأهمية؛ وذلك لإيمانه الراسخ بأن هذه المعارف سوف تغير من واقعه وستصلح من مجتمعه، وقد بيَّنا في الفصل السابق تلك القاعدة التـي ينبغي أن تفهم عليها "الحقيقة"، أي طبيعة تلك "الحقيقة" نفسها، و"الحقيقة" كما أوضحناها لديه لا تعود إلى ما كان يعتقده اليونانيون في لذة المعرفة، لكن تعود إلى تسخيرها لتغيير المجتمع والواقع، إذ إنها كما ذكرنا من قبل "لا يكفى أن تعلم بل يجب أن تقال أيضًا وإلا بقى الناس فـــى العمـــى وســـاءوا مصيرًا"،(١) وتبرز الحقيقة لديه من هذه الجهة كضرورة اجتماعية لنشرها على العامة، إذ إن هذاك دورًا غاية في الأهمية يقوم بــ الخاصـة، وهـم الحكماء والعلماء الطبيعيون من وجهة نظر شميل- نحو العامة من الناس، هذا الدور يعول عليه شميل في كل فلسفته حتى تتقدم لاحتلال مكانها اللائق في مستقبل الأيام؛ إذ إنه دورٌ يعمل على الإسراع بنشر المعارف والأفكــــار الجديدة التي لا تتعارض مع الطبيعة، حيث تنسجم تمامًا مع العلوم الطبيعيــة التي اعتبرها أم العلوم الحقيقية–كما سبق– ويود لو يجعلها أم العلوم البشرية جميعًا، "وأن تقدم على كل شيء وأن تدخل في تعليم كل شيء فيصح نظر الإنسان حينئذ في لغاته وينتظم قياسه في دليله وتقوى فلسفته بارتباطها وتعلو آدابه لانطباقها على العمل وتصلح شرائعه لتطبيقها على نظام الاجتماع الطبيعي ويتسع عقله لانطلاقه من قيوده المتناقضة وتقيده بنظام واحد شامل ذى اتساع لا يحد وتصح أحكامه لتربيتها على القياس الصحيح ويسرع ارتقاؤه لانطباقه في سيره به على نواميس الكون "(٢)، ولن يتم ذلك جميعه إلا

بهؤ لاء الذين يقومون بنشر هذا العلم بين الناس، إنهم الخاصة وهم المؤهّلون لذلك عنده؛ إذ إنهم "قادة العامة وواسطة مرقاتها من حضيض الجهــل إلـــى ذروة العلم إذ لا فكر للعامة إلا بهم و لا رأى إلا منهم"<sup>(٣)</sup>، هذا الدور الخطير الذى يلعبه الخاصة أو العلماء والفلاسفة الطبيعيون يُلقى على عاتقهم بمهمــة مقدسة يُجلها شميل كل الإجلال، خاصة حين يحدد طبيعة هذه المهمة الصعبة التي تتطلب رجالا ذوي طباع خاصة وقدرات لا يستهان بها، فلا غرو فهم "الذين قلبوا بتعاليمهم وجهة الهيئة الاجتماعية إذ زجروا الإنسان من سـماء الخيال وردوه إلى أرض الحقيقة غير محترمين تقليدًا ولا راهبين وعيدًا ولا ملاذ لهم إلا العلم ولا دين لهم إلا الحق ولا غاية لهم إلا تخفيف مصائب الإنسان وتقليل ويلاته بإنهاضهم إياه من حضيض الجهل إلى سماء العلم". (١٠) وبالرغم من هذه التضحية الكبيرة التي يبذلونها في خدمــة الإنســانية فهــم يلاقون كل التعسف والتعنت من هؤلاء الجاهلين التعساء المتمسكين بالقديم، حيث إن "الناس لا يصبرون على بيان الحقيقة بالأدلة والبراهين إذا كانت مخالفة لآرائهم مغايرة لأهوائهم بل ينقضونها بالقوة "(٥)، وبالتالي يذوق هؤلاء العلماء المتقدمون بعلمهم على مواطنيهم الأمرين على يد هؤلاء المحافظين حينما يوقعون بهم وينسبون هذا الإيقاع لعدالة السماء باعتبارهم مارقين "وأغرب منه أن المصائب التي تحل بأولئك الأفراد اللذين ساء بختهم لوجودهم قبل أوانهم والتي مصدرها البشر تعتبر قصاصًا عادلاً عند من يعتقد أن الجزاء يكون على قدر الاستحقاق صادرًا عن قوة سـرية تراقـب أعمال الإنسان فيقول هذا جزاء الضالين "(١)، وشميل يرجع الحاجة إلى هؤلاء الخاصة ليس فقط لنشر الحقيقة لتغيير المجتمع، وفكرته التي يشرح بها تلك النقطة تجعله يضع على خط متساو واحد كلاً من: الفوضويين، والاشتراكيين، والمقلقين، والمصلحين، والفلاسفة، وحتى دعاة الأديان على اختلاف مشاربهم باعتبار أنهم جميعًا يجمعهم هدف واحد وهو ترقية مجتمعاتهم مما يمنعها من التقهقر ويدفع بها إلى الأمام، وهذا ليس ناتجًا عن أفكار جاءوا بها، فهم جميعًا يختلفون في الوسيلة، إلا أن ما يدفع إلى هذا التقدم هو أن "كل مصلح إذا استبد يحتاج لمصلح يصلحه لذلك كان وجود الضد في نظام الاجتماع من أعظم مقومات الإصلاح وكلما اشتد الضد اشتد التنازع واشتد التغير أيضًا سنة العوالم في نشوئها"<sup>(٧)</sup>، ولنا أن ننظر إلى هذه الخلافات بين المصلحين والتنازع فيما بينهم على ضوء قوانين دارون التسى تبناها شميل كلها في "الصراع من أجل البقاء" و"البقاء للأصلح"، وهكذا لا يغيب دارون في أي معالجة فكرية لشميل حتى ولو قلت أهميتها. أما القلق الذي يسم بطابعه المجتمعات في أطوارها المختلفة في شكل ثورات وتـــذمر، كفيل بتوضيح السبب وهو نقص أنظمة هذه المجتمعات، وبما أن العمران في أطواره المتعددة يرتقى فهذا يدلنا على إمكانية إصلاح نقصه، وبالتالي يعطى شميل مشروعية تاريخية لهؤلاء المصلحين من الخاصة، وفي نفس الوقت يزودهم بالأمل في استكمال مهمتهم المشروعة التي تباركها قوانين الاجتماع نفسها، حيث إن البقاء سيكون حليفهم لتناسق قوانينهم مع الطبيعة، ويكشف شميل النقاب عن بعض الممارسات، التي تخفي عن الكثيرين حتى على هؤلاء المصلحين المضطلعين بمهمتهم، وهي المحاولات التي يقوم بها البعض لتشويه ما يعلنه هؤلاء الناقمون من تعاليم "مما يوهم لأول وهلـة أن الاجتماع كما هو على هدى وهم يدفعونه إلى الضلال"(^)، أو أن هذه التعاليم مجرد هواجس وأحلام مزعومة، ولقد قاموا بالأمس بتشويه الكثير من معارف اليوم وعلى رأسها مذهبا النشوء والاشتراكية وغيرهما من المذاهب والأفكار، ويحاول شميل تفهم الوسائل التي يلجأ إليها هؤلاء الناقمون على أنظمة مجتمعاتهم، وهي تتراوح بين اللين والعنف على مستوى الحركــة، أو مقاومة الجهل ونشر العلم على مستوى الدعوة، وهو يتفهم أيضًا "مخاطراتهم بأرواحهم وتعريضهم مصالحهم للعبث بها حتى لقد يبلغ التحمس ببعضهم إلى حد الهوس". (٩٠) وبعد أن يسوى شميل بين الناقمين على الهيئة الاجتماعية من حيث العامل المشترك الذي يجمعهم، وهو تغيير مجتمعاتهم ودفعها إلى الأمام، ينتقى من بينهم هؤلاء المصلحين الاجتماعيين الطبيعين (الاشتراكيين)، وهم معقد أمله، وهم المقصودون بتحديده إياهم بالخاصة، إذ إن هؤلاء يتمسكون بتطبيق "ناموس الاقتصاد الاجتماعى الطبيعي"؛ وذلك لكى يوفروا "قوى هذا الاجتماع حتى لا يذهب منها شيء سدى وحتى لا يبقى فيه أحد غير نافع ومنتفع معا"(۱۰)، وهم في نفس الوقت يتصدون للنظريين من دعاة ما يطلق عليه شميل "ناموس الاقتصاد الاجتماعى القانونى"، وهو ما يحمل الاجتماع على الابتعاد عن أصله الطبيعي ونواميسه الطبيعية.

وفي معرض مطابقة شميل للعمران البشرى بالجسم الحي يُعلى من قدرهم اعتبارًا لذلك الدور المتميز الذي يضطلعون به "والعلماء والحكماء وكل الذين يرشدون الأمة هم بمثابة الكريات المرتقية في الدماغ السذي هـو نفسه لا يزيد عن عقدة عصبية عظمت على سواها كما عظمت الرأس على سائر الفقر ات"(١١). هؤ لاء الذين يضطهدون اليوم سيخلدون غدًا وسيعلى من قدر هم بعد معرفة شأنهم؛ وذلك راجع لترقى الأمم، "واعلم أن زعماء الرأى المادى اليوم لا يزالون يضطهدون كما كانوا يضطهدون في الماضي، إلا أن أهل المستقبل سيرفعون شأنهم ويعلون مكانهم ويقيمون لهم التماثيل والأنصاب كما فعلوا اليوم لشاعرنا شيلر إذ أنفقوا لأجله الملايين ولشد ما كان مهملاً في عصره حتى إنهم لم يهتدوا إلى قبره وجمع رميمــه إلا بعــد جهد جهيد وعناء شديد "(١٢)، هذا النضال وهذه الجهود التي يبذلها هولاء العلماء الماديون خليق بنا أن نتعرف على طريقتهم في التفكير ومنهجهم في البحث، إذ إنهم مختلفون عن هؤلاء العلماء التقليديين، الذين يقف معظمهم حجر عثرة ضد تقدم المجتمع ورقيه، وسوف نحاول التعرف على هذه العقلية المنهجية الجديدة من خلال تلك المناظرة الحية التي يقيمها شميل بين أصحاب مذهب الخلق وهم المحافظون والفلاسفة التقليديون عمومًا، وبين مذهب القدم والذي يعتنقه هؤلاء الماديون(١٣)، مما يضع أيدينا على طريقة كل منهما في التفكير:

| أصحاب الخلق                        | الماديون                           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| هناك إمكانية لحدوث المادة.         | المادة كالقوة لا يمكن خلقهـــا ولا |
|                                    | ملاشاتها ولا إحداث أي تغيير فيها   |
|                                    | إلا من جهة الصورة، فهي أزليـــة    |
|                                    | بدلیلین: أولهما علمی و هـــو مـــا |
|                                    | قلناه، وثانيهما عقلى لأن العقل لا  |
|                                    | يسلم بوجود شيء من لا شيء ولا       |
|                                    | باستحالة شيء إلى لا شيء.           |
| من باب العلم العقلى (الفلسفة).     | إن كان هناك إمكانية لحدوث          |
|                                    | المادة فهذا من باب الإيمان وليس    |
|                                    | العلم.                             |
| القول بالجوهر الفرد لـــم يدركـــه | العقل لا يعلم شيئًا غير ما يثبت    |
| العلم.                             | بالاختبار عن طريق العلم.           |
| كيف يمكن التسليم بأزلية المادة     | الفلسفة لا يمكن لها إدراك شـــىء   |
| بلا برهان سوى أنها مؤلفة من        | لا يسمح به العلم.                  |
| أجزاء لا تتجزأ.                    |                                    |
| لابد للموجود مــن موجــد إذ لا     | القول بالجوهر الفرد مــن بـــاب    |
| يستطيع أن يوجد نفسه و هكذا حال     | القياس العلمى لانطباقه على         |
| المادة.                            | حوادث ينبغي الاعتراف بها.          |
| النظام في الوجود يدل على القصد     | ليس للعالم بداية مطلقة ولا نعلم له |
| فلابد إذن من عقل مدرك والمادة      | نهاية كذلك إذ نحن لا نقول بأنــه   |
| غير عائلة.                         | أوجد نفسه ونسلم به كما هو.         |

| كيف يمكن للمادة المتماثلة أن    | ما يقال إنه القصد لوجود أشـــياء  |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| تظهر بصور مختلفة.               | كثيرة لا ينطبق عليها القصد، لذا   |
|                                 | فهى الضرورة لارتبساط العسوالم     |
|                                 | بنواميس تؤثر في بعضها البعض       |
|                                 | عند أقل تغير.                     |
| القوة واحدة ولكن تحولها لا يمكن | المادة كالقوة تمامًا تتحول من حال |
| أن يتم بغير العناصر المختلفة،   | إلى حال، كما أن تماثل الذات لا    |
| بينما المادة متماثلة.           | ينتج عنـــه بالضـــرورة تماثـــل  |
|                                 | الصفات وإلا كان العالم جنسًا      |
|                                 | و احدًا.                          |
|                                 | وحدة القوة (أو الحركة) يلزم عنها  |
|                                 | وحدة المادة باعتبار أن القوة هي   |
|                                 | اهتزاز أجزاء المادة وغير ذلـــك   |
|                                 | تناقض.                            |

وينهى شميل هذه المناظرة منتصرًا للماديين، وموضحًا إحكام منطقهم، خاصة حينما يتصدى منطقيًا لفكرة أصحاب الخلق فى الخلق نفسه. وسنحاول توضيح فكرته تلك بهذا الرسم التخطيطى:

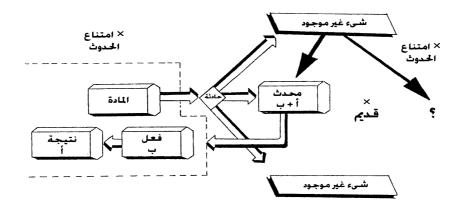

المادة من وجهة نظر أصحاب الخلق حادثة؛ لذا لابد لها من محدث، وكونها حادثة فإما يكون حدوثها هذا من شيء موجود وبالتالي يكون هو نفس المحدث أو يكون شيئًا آخر موجودًا (؟) أيضًا وبالتالي يمتنع الحدوث، كما أنها ينبغي أن تكون فعلً (ب) للمحدث وإلا ما كان هو المحدث، وهي أيضًا إما أن تكون نفس الفعل (ب) أو نتيجته (أ) وأ + ب موجودين في أيضًا إما أن تكون نفس الفعل (ب) أو نتيجته (أ) وأ + ب موجودين في الفاعل (المحدث)، وبما أن المحدث قديم فيمتنع الحدوث وإن لم يكن أ + ب موجودين في الفاعل (المحدث) فالنتيجة ألا يكونا منه، وبما أنهما منه كما أوضحنا فهذا خلف منطقي، كما أن النتيجة (أ) ينبغي أن تقع على شيء ولكنه هنا كما يبدو لا شيء وأيضًا منفصل عن نفس الفعل (ب) و(ب) منفصل عن نفس الفاعل (أ + ب) وإلا كان الشيء (أ) و(ب) واحدًا. وكيف يكون الشيء منفصلاً مع هذا الارتباط، وإن لم يكن منفصلاً فسيكون الشيء الحادث غير منفصلاً مع هذا الارتباط، وإن لم يكن منفصلاً فسيكون الشيء الحادث غير المحدث، وهي جميعًا متضادات. وينتهي شميل بأن الرأي في أن وجودًا من

نفسه، وهو المرفوض من قبل أصحاب الخلق، يتساوى في احتياجه إلى البرهان مع الرأى القائل بوجود شيء من لا شيء وهو ما يرفضه الماديون أيضًا، حتى القول بقدم المادة وبالتالي قدم معلولاتها ومركباتها من جماد ونبات وحيوان من قبل أصحاب الخلق مردود عليه، إذ يبادر هم شميل أنه لو صح هذا الافتراض لوجب إطلاقه على الخلق كما يطلق على النشوء، "فالخالقية كالناشئية بالاضطرار وإلا فتكون القوة الخالقة قد وجدت ساكنة قبل الخلق، والسكون كالعدم لا يعقل وهو لا يليق بالمادة المنفعلة فكيف يليق بالقوة الفاعلة"(١٤٠). ويدفع شميل شبهة أن يكون الاضطرار للخالقية يلزم بأن تأتى المخلوقات دفعة واحدة، وذلك لارتباط "العلل والمعلولات بعضها ببعض وتحولها بعضها إلى بعض، فالحياة تستحيل أن تظهر قبل أن يكون (هناك) ماء والماء قبل تكون هيدروجين وأكسجين.. "(١٥)، وبالوصول إلى هذه النتيجة يحاول شميل عقد هدنة سلام معهم على أرضية مشتركة يحترم ويتفهم كل منهما دوافع ونقاط بدء الآخر ".. القضية ليست من باب العلم بل من باب الإيمان، ولو وقفتم عند هذا الحد السترحتم أنتم وأرحتمونا من كل هذا النزاع". (١٦) ويحدد شميل مجال كلا الفريقين بخطوة أشبه بما نسميه في وقتنا المعاصر بفك الاشتباك بين الطرفين ".. حيث يبتدئ الإيمان ينتهي العلم والإنسان حر في إيمانه إلا أن الإيمان ليس له حق بأن يعترض العلم في سيره والعلم لا يستطيع شيئًا ضده "(١٧).

وبعد أن ينتهى شميل من الرد على العلماء الكلاسيكيين فيما اتصل بالخلق يتصدى لهم وبنفس الحماس في مجال الأخلاق، خاصة حينما ارتؤوا أن المذهب المادى شر ماحق بحيث يمتنع معه العمران لخلوه من المحللات والمحرمات، نجد مناقشة شميل لهم تتخطى هذا التوصيف السطحى، لتضع أصابعها على مضمون العمران البشرى نفسه، فيرى شميل أنسه لا حياة إنسانية دون عمران ولا عمران إلا بالتعاون على المعاش، وهذا التعاون لا يكتمل إلا بعادات معلومة تحسن بها المعاملات، وينبغي أن تكون مستندة

على معرفة الإنسان حقوقه وواجباته، وتستند هذه المعرفة على العلم الصحيح ويكون هذا كله في إطار حكم وازع (الشرع) وهذا الشرع ينبغى أن يكون بشريًّا يتغير تبعًا لكل عصر واحتياجات كل جيل، ويؤكد شميل ذلك عن طريق التاريخ، حينما استطاع البشر تشييد حضارات فيما قبل الأنبياء، وهو لا يتورع عن الاقتباس من ابن خلدون نفسه حينما ساق هذا الأخير أقوال الفلاسفة لإثبات النبوة بالدليل العقلى.

هكذا استطاع شميل التحدث بلسان هولاء الخاصة من العلماء الطبيعيين، ومن خلال تلك المناظرة الفكرية يمكننا التعرف على ما يستند عليه كلا الطرفين وعن نقاط بدء كل منهما، حيث ستزودنا تلك المعرفة بخلفية مهمة سنفهم من خلالها وجهة نظر شميل السلبية والإيجابية في علوم عصره التي سنعرض لها بعد قليل، وما يهمنا الآن هو أن نحدد لدى شميل على ضوء ما سبق طبيعة دراسة كل من العالم الطبيعي وذلك الفيلسوف والنطاق الذي تتحرك في إطاره كلا الدراستين. في هذا المستوى الذي حددناه سوف نجد أن النطاق الذي يتحرك فيه الطبيعي هو دراسة الكميات والكيفيات بالإضافة إلى دراسة ما بين الأشياء من ارتباط، بينما النطاق الذي يتحرك فيه الفلسفة هو دراسة الحقائق والماهيات وبالتالي التجريد، لذا تاهوا وضلوا وتخبطوا في نتائجهم. ولقد كان الوصول إلى هذا التريخ حافل بالمصاعب، ففي الفلسفة تم في إطار قانون المراحل كله نتاجًا لتاريخ حافل بالمصاعب، ففي الفلسفة تم في إطار قانون المراحل أخيرًا تقرير ارتباطاتها والسير على طريق إثبات وحدة الكائنات عن طريق أخيرًا تقرير ارتباطاتها والسير على طريق إثبات وحدة الكائنات عن طريق المذهب الدارويني.

وبعد أن تعرفنا على مجال كل من الدراستين، نجد أنفسنا مسؤهلين لاستيعاب وجهة نظر شميل السلبية والإيجابية في علوم عصره، إذ ارتأى أنه يصبح غاية في الأهمية تحديد أي من التخصصات أو العلوم التي يمكنها أن

تساهم فى الوصول إلى الحقيقة التى أوضحنا فحواها آنفًا، فهو لا يجد مانعًا من إلغاء بعض هذه التخصصات التى لا تعود على الهيئة الاجتماعية بالنفع بل تعمل عكسيًا على إعاقة الارتقاء، وهذا هو ما أسميناه الجانب السلبى لوجهة نظر شميل فى العلوم، أو ما أسماه هو بالجانب التقويضى، ولا يستند هذا الجانب على بعض الإلغاءات النظرية من جانبه فقط، بل يمتد إلى أمور أخرى إجرائية على المستوى العملى كما سنرى:

- ١ إهمال كل الكتابات في العلوم الكلامية وفي القوانين والاقتصاد السياسي.
- والغاء مدرسة الحقوق، وإيقاف تنفيذ الخطة المقررة للجامعة لعدم زيادة المعاهد العلمية النظرية.
- وأعمار هم.
  المختلطة خصوصًا لتوفير وقت المتقاضين
  وأعمار هم.
  - و الغاء الشركات الاحتكارية ذات العلاقة بالمنافع العمومية.
  - الغاء الجرائد السياسية التي تروج للوقيعة بين المواطنين.

ونظرة إلى هذا الجانب التقويضى توضح أنه يستند على خطوات محددة وضعها شميل فى إطار ما عُرض عليه فى صياغة برنامج لحرب اشتراكى، وعلى الرغم من روح السخرية من جانب شميل التى صيغ بها هذا البرنامج ردًّا على العرض الذى اكتنفته السخرية أيضًا، فإننا نجد أنه يتفق تمامًا ورؤية شميل الجادة والمحللة لواقعه المعيش، ولا يخرج عن تصوره العام الذى يستند على ماديته الميكانيكية، خاصة المبدأ القائل بأن "الأفكار تحكم العالم"، فإذا نظرنا نظرة أعمق سنجد أن برنامجه التقويضى أهم ما يستند عليه هو تقويض الأفكار التى تكرس الواقع، أو العمل على إلغاء وهدم كل ما لا يدفع نحو الارتقاء بالتصور الشميلى عدا نقطتى المحاكم والشركات

فهما إجرائيتان أكثر منهما اتصالاً بتقويض الأفكار، وفي المقابل يضع شميل جانبه الآخر البنائي أو الإيجابي وهو يستند على النقاط التالية:

- و إنشاء معهد علمى كبير لتعليم نشوء الأرض والأجرام السماوية والأحداث الجوية والأقاليم واختلافها وتأثيرها في الإنسان وفي العمران.
- الدلا من مدرسة الحقوق يقام مدرسة للكيمياء والطبيعيات والميكانيكيات والرياضيات وعلم الأفلاك.
- الاقتصاد الطبيعي وتطبيق ذلك على التاريخ الطبيعي والاجتماع الطبيعي والاقتصاد الطبيعي وتطبيق ذلك على الإنسان والطب وسائر العلوم الحيوية والأنثروبولوجية.
  - ≥ إنشاء هيئات قضائية بسيطة في المدن والقرى.
  - ق تولى الاجتماع مسئولية المنافع العمومية (كتوزيع الماء مجانًا).
- و إنشاء كتاتيب على مستوى الحى والمدينة والقرية، يتعلم الأطفال فيها مبادئ العلوم الطبيعية البسيطة (كطبائع الموجودات) في ضوء تعليم طبيعى يهدف إلى تعليم حقيقة الإنسان ومركزه في الأرض.
- إنشاء جرائد تثقيفية تعلم الناس النظام وتعلمهم ارتباط الموجودات من حولهم بنواميس الطبيعة، وهم أيضًا مطالبون بمسايرة هذه النواميس في جميع نواحى حياتهم، حتى آدابهم ينبغى أن تكون مستمدة من الطبيعة، يعرفون أيضًا حقوقهم وواجباتهم على ضوء مساهمتهم في العمل.

والملاحظ على هذا الجانب الإيجابي هو التركيز على التعليم وإتاحــة المجال تمامًا للعلم الطبيعي في الانتشار بداية من الكتاتيب وحتــي المعاهــد العلمية الكبيرة، ويظل التثقيف يحتل مكانة بالغة الدلالة لديه، ففــي الجانــب التقويضي دعا لإلغاء الجرائد التي تروج للوقيعة بين عنصري الأمــة مـن مسلمين وأقباط أو وطنيين وشوام، وفي جانبه البنائي يدعو أن تقوم الجرائد

المنشأة بدور تثقيفي، أو بمعنى آخر دور أيديولوجي يعبر عن المرحلة الجديدة، التي تعتمد على العلم الطبيعي هذه المرة، لذا فسنجد أن هذه الثقافة لذيه تستند بشكل كامل على النواميس الطبيعية، إذ إن التطور لديه ينبغى أن يستند على تلك العلوم العلمية ولا ينصب على جهة واحدة كما هو الحال اليوم، "فكلنا اليوم كاتب وكلنا أديب وكلنا شاعر ولو يقاس الارتقاء في العمران بهذا المقياس لكنا اليوم بلا شك أرقى الأمم (١١٨)"، إلا أن الملاحظ هو أن "العالم والمهندس والصانع والتاجر منا أندر من الكبريت الأحمر حتى صار كل مصنوع نحتاج إليه من نعلنا إلى أتوموبيلنا إلى سلحنا غريبًا ومجلوبًا (١٩٠٠). وكما أوضحنا من قبل أن شميل قد أرجع هذا لأسلوب التربية في عصره، الذي يُعلِّم المجرد قبل المحسوس و لا يراعي الاقتصاد في الزمن حينما يقوم بتحميل العقول مالا يمكنها تحمله، هذا العيب الخطير في أسلوب التربية ومعارض ومعامل ليكون العلم موصوفاً محسوساً لا موصوفاً فقط، وأن تستعين بمخترعات العلم والصناعة كالسينموتوغراف مثلاً لسد ما يتعذر علينا من هذا القبيل"(٢٠).

وإذا كان شميل قد طالب بإهمال العلوم النظرية كما عرضنا منذ قليل، فلم يكن يقصد بهذا الإهمال تركها تماماً، بل كان الغرض الاقتصار من هذه العلوم "على اللازم الضرورى لسهولة الفهم وحسن التعبير وتقلل من العلوم الموضوعة ما أمكن وكثير منه يمكن الاستغناء عنه بالمرة من دون بخسس للعلم بل بفائدة له أكثر؛ إذ تجعل العقل أقل تقيدًا وأكثر حرية أيضنا (٢١). إذن المسألة في نظره تتوقف على التقليل من هذا الفكر المجرد غير المستند على العلوم الطبيعية، حتى لا يعيق تقدم الاجتماع: "بل أنا أكره جدًا كل بحث مبنى على النظر المجرد، وفي اعتقادى أن وقوف العمران متباطئاً في الارتقاء ومتقهترًا أحيانًا كثيرة سببه الأكبر أن أكثر علومه حتى اليوم علوم مجردة (٢٢).

وإذا كان شميل قد طالب بالتخفيف من العلوم النظرية، فقد وجد أن هناك تخصيصات أخرى قد ظلت أجيالاً عديدة تعيش في أو هام المنهج القديم ينبغي أن تنفض عن نفسها غبار هذا المنهج ليتحدد دورها داخل الإطار الذي تحدده الحقيقة نفسها لتلعب دورها في الوصول إليها، لذا فالفلسفة ينبغي لها أن تستند على العلوم، ويصبح الدين هو التاريخ الذي نقيس به معيار تقدمنا، وبما أن الفلسفة والدين هما أهم ما يميز طبيعة المرحلة السابقة وقد تحدد دورهما في إطار المجتمع السابق والذي يكرس التخلف والجهل، يولى شميل أهمية كبيرة لكل منهما، حتى يلعبا دورهما المنتظر، وقد كان هذا طبيعيًا لما للدين من تأثير كبير على مواطنيه، خاصة من الناحية الروحية، والفلسفة للدين عبت دورًا خطيرًا في السابق منذ بدء الحضارات آن لها أيضًا أن تلعب دورها الحقيقي في خدمة الحقيقة، لذا سوف نعرض للدين والفسفة لدى شميل باعتبار هذه الأهمية التي أو لاها لهما:

#### الدين:

الملاحظ أن شبلى شميل لا يتحدث عن الدين بصيغة المفرد إلا نادرًا، والمألوف أن نجده يتحدث عن الأديان بصيغة الجمع، ولعل هذه الصيغة تبرز لنا وجهة نظر شميل من الأديان، فهو لم يعاد دينًا دون آخر، ولم يُعلِ من شأن دين على حساب دين آخر، بل إن مفهوم الأديان جميعها كان واحدًا لديه، إذ إنها تعبير عن حقيقة واحدة لا تنفصل، ولعل منهجه الذي بحث من خلاله في موضوع الأديان هو منهجه الطبيعي الذي انتهجه في كل ما بحث من مسائل، وهو منهج النشوء والارتقاء الدارويني، وهو يرى أن بحثه هذا ليس مفتعلاً أو مصادرة على المطلوب كما يفعل بعض المفكرين للأديان، ويث إنه لم ينظر "إلى الأديان نظر المستخف بل (بحث) فيها كما (بحث) في كل شيء متعلق بالإنسان ككائن طبيعي تقلب على أطوار مختلفة في

نشوئه"(۲۲)، ولقد حاول شميل إسداء النصح لمعاصريه من المثقفين حينما دعاهم إلى وجوب "الاجتهاد فى قضايا الدين كلما وجد بينها وبين مصلحة العمران ومصلحة العلم أقل اختلاف؛ لئلا نجنى على العمران وعلى السدين نفسه معًا إذا استمسكنا بتلك القضايا استمساكًا أعمى"(۲۶)، ومن المعروف أنه حاول منذ البداية وتحديدًا فى عام ۱۸۸۳م أن يوفق بنفسه بين مذهب دارون وبين الدين، حتى لا يصدم المؤمنين فى إيمانهم، وقد استند فى محاولته تلك على الأسس التالية:

- ١- يرى شميل أن الخوف الحقيقى من مذهب النطور يأتى من الخوف على
   فكرة خلود النفس وعلى الأفكار الروحانية.
- ٢- إن مذهب النطور يرفض الخلق الخصوصى لكل نوع؛ لأنه رأى لا يمكننا إثباته، ويررى أن الأنواع تكونت بفعل النواميس الطبيعية الواحدة وهذا لا يتعارض مع الإيمان؛ لأن تعليل العالم بنواميسه الخاصة يزيد عظمة القوة التى سنت هذه القوانين "ماذا يذيع مجد الله أكثر: أفلك الأقدمين الدوار الذى هو سقف مرصع بمسامير من ذهب، أم العوالم التى لا تحصى الخاضعة لناموس الجاذبية العام "(٢٥).
- ٣- إن تصور عملية الخلق هي نفسها سبب في هذا الخلط، حيث إن الشائع
   هو أن الله يصنع الإنسان كما يصنع الفنان التمثال، وبهذا كانت معارضة
   العلم عن طريق فكرة تصورناها في جهانا.
- ٤- إن فكرة النفس نفسها وفى أى وقت تدخل الجسد أثناء الحمل و هى سر
   لا يعرفه أحد كفيلة بأن تجعلنا نقبل بالتطور، حيث "إذا كان هذا السر
   لا يزعزع إيمانك فيما خص ً الفرد فلماذا تخاف منه فى النوع "(٢٦).
- ٥- ويختم شميل أفكاره تلك حينما يؤكد أنه "على الدين أن لا يقف معترضاً في سبيل العلم وأن لا يشتبك معه في خصام مضر للاثنين ولا يستطيع الدين أن يثبت فيه"(٢٧).

تلك هي المحاولة الأولى وتكاد تكون الأخيرة أيضًا، حيث لم يكررها فيما بعد، على الرغم من أنه قد أوما إلى تلك المحاولة مرة أخرى في كتاب الحقيقة سنة ١٨٨٥م، وبعدها لم يطرق هذا الموضوع على الإطلاق، واكتفى بموقفه المهاجم للأديان.

والأديان لدى شميل تتشابه من حيث كونها ظاهرة تاريخية، ويجمل شميل هذه المتشابهات في أمور مشتركة معروفة عن الأديان: "والديانات تتشابه من حيث الوحى أو ما هو بمعناه، فإنك لا ترى ديانـــة اضــمحلت أو انحطت أو لا تزال قائمة إلا ومسندها الوحى وقاعدتها الإيمان"(٢٨)، كما أنها "تتشابه أيضًا من حيث إنها تعلم البعث وخلود النفس "(٢٩)، وأخطر ما تتشابه فيه جميعًا هو اللاتسامح، والذي هو أس البلاء إذ "تتشابه من حيث إن كل واحدة منها تدعى الصحة لنفسها وتنفيها عن غيرها، وتعلم اضطهاد ما سواها إما صراحة أو ضمنًا بحسب حال الأمة الدانية بها من التمدن والتوحش"(٣٠)، ولعل هذه المتشابهات تأتي طبيعية نتيجة للظروف التاريخيـــة التي صاحبت كل ديانة، حيث نرى أن بعض المعايير الدينية القديمة استمرت مع الديانات الأحدث، ويدلل شميل على ذلك بأن "أبلغ قاعدة في الدين أن يعمل الإنسان مع غيره ما يجب أن يعمله غيره معه. وهذه القاعدة المنسوبة إلى كونفوشيوس قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة لا تختص بكونفوشيوس وحده، بل هي أقدم منه جدًا؛ أي منذ قدر الإنسان أن يدرك أن تلزمه مساعدة أقر انه في حياته"(٣١)، بالإضافة إلى ما عرفناه أصيلاً في بعض الديانات، إذ إن كل "ما هو موجود في الديانات اليوم كان في العقائد التي كانت من قبل، فما التثنية والثالوث والسماء الثالثة والسبع الطباق والوصايا العشر إلا منقولات متحولات عما قبلها"(٢٦). هذا البحث إذن من جانب شميل كان يختلف اختلافًا كيفيًّا عما اطلع عليه شميل من التراث الغربي في دحض الأديان ومهاجمتها، فلقد اختلفت معالجته للأديان عن تلك المعالجة التي نراها

لدى هِيْكِل مثلاً وهو أحد مصادره الرئيسية، فنجد هِيْكِل يهاجم جوهر الأديان نفسها بينما لم يقف شميل عند هذا الحد، بل امتد هجومه إلى رجال الدين كما سنرى وحينما يركز هجومه على الأديان فلأنه أراد استئصال شافة الخصام والجحود بين أبناء الوطن الواحد، هذا الرأى جعله يدرج أنبياء الأديان كزعماء إصلاح، وبالتالى يدرج تقديره لهم لاعتبار الإصلاح والتطور الذى قصدوه فى بداية دعواتهم، بينما حادت هذه الدعوات نفسها بعدهم على أيدى أتباعهم من رجال الدين "ولا أظن أنه يوجد بين المومنين أنفسهم من هو أشد إعظامًا منى لواضعى الأديان الذين أعتبرهم من أكبر رجال الإصلاح "(٣٣).

هذه المعالجة التي يطبّق عليها شميل منهجه النطورى تجعله ينظر إلى الأديان كأى ظاهرة اجتماعية أخرى ويعالجها على هذا الأساس "ليس من غرضى هنا أن أتكلم على الأديان كشرائع موحاة"(٢٠)، وعلى هذا ينبغي ألا نقيّم شميل إلا من هذه الجهة التي أوضحها، وإذا تطرقنا إلى غير ذلك نكون قد أجحفنا به في نقدنا وخرجنا عن منهجه وهدفه الذي ارتضاه لنفسه، وعليه يمكن توجيه النقد إلى ما إذا كان قد حقق فعلاً ما أراده منذ البداية حينما عالي ظاهرة الأديان اجتماعيًا، ولعل شميل نفسه كان على وعى بهذه المسألة حينما رأى أن أكثر الباحثين ينسبون كل ما يرونه في العمران من ارتقاء وتقهقر وحركة وجمود إلى الدين، وهذا هو دأب غلاة المعظين وكبار المؤمنين، فهم أرى مخطئون باعتبار جوهر الدين أو على ذلك بالنظر إلى ذلك وهم فيما وفي الدين الواحد في كل الأديان وفي الدين الواحدة في كل الأديان ينبغى النظر إليه من حيث الجوهر، فغاياتها جميعًا واحدة وعلى رأسها إصلاح حال الإنسان في العمران، وتستند جميعها إلى مبدأ الثواب والعقاب في الحياة الأخرى؛ وذلك لكى تجبر الإنسان على الانصياع لها لتحقيق

أهدافها في اجتماعه، لذا يجب النظر إلى الأديان جميعًا بهذه العين وتفسير كل تعاليمها عند محاولة إصلاح الإنسان في دنياه، ولم يصل الإنسان إلى هذه الدرجة بغير نشوء أو ارتقاء، "وقد نشأ الإنسان في معبوداته وتحول فيها كما نشأ وتحول في كل شيء له علاقة شديدة به كعاداته ولغاته ونظاماته جميعًا "(٢٦). ويسوق لنا شميل ثلاثة تصورات لكيفية نشأة الأديان، اثنين منها يقعان في "مجموعته" والأخيرة في كتابه "آراء"، وسنقوم بعرضها هنا:

الأول: يرى فيه أن العقل الإنساني فزع كل الفزع من الموت الذي يقع على الجسد، مما جعله يمتطى خياله وسائر الأفكار عسى أن يجد في ذلك مهربًا من مصيبته تلك، ولما وجد من همس له بأنه لن يموت تعليق بتلك الفكرة تعلق الغريق بحبل النجاة، وجعله جهله يعتقد بأن الأشياء حوله ما هي الفكرة تعلق الغريق بحبل النجاة، وجعله جهله يعتقد بأن الأشياء حوله ما هي تلك الروح إلها وتصوره على شاكلته "يغضب لما يغضبه ويرضي لما يرضيه فنحر له الهدايا وقرب القرابين وتقرب إليه بالمناسك والمشاعر وحلل وحرم. ثم تأصل فيه هذا الميل بحكم الوراثة الطبيعية وانتقل هذا الاعتقاد في نسله بحكم التقليد"(٣٧). وفي التصور الثاتي الذي يعرضه بعد أن يتحدث عن البساطة التي بدأت بها الأديان يرى أنها نتجت عن الخوف فقط، إذ خاف الإنسان من كل شيء في بداية الأمر من الرعد والبرق والأمطار والعواصف والزلازل والبراكين. الخ. ولم يكن يجد من حماية أو اطمئنان سيوى أن يتوجه بنظره نحو شيء يستلهم منه الطمأنينة "فعبد الحجر والشجر والحيوان والإنسان نفسه. ولم ينتقل بمعبوده إلى ما وراء المنظور إلا بعد أن ارتقي ورأى فساد معبوداته في أشياء هذا الوجود المشهود"(٢٨).

وفى التصور الثالث يرى أن "النحل والديانات وما شاكلها أصلها واحد وقيامها فى الدنيا إنما هو لعاملين: حب الرئاسة فى الرؤسساء، وارتياح المرءوس إلى حب البقاء... فسطا دهاة الناس على ساذجى العقول منهم فساد

البعض وسيد البعض الآخر وتم بذلك غرض الفريقين ولكن إلى حين" (٢٩). إن الأديان الحالية لم تكن إذن هي البداية مطلقًا، بل أصبحت نتيجة هذا التراكم الذي تم عبر تاريخ الإنسانية منتقلاً ومتطورا من عبادة لأخرى "فكم من شجرة مقدسة تزدحم إليها أقدام الوافدين، وكم من مكان مشهور بالمعجزات تلتهب إليه شوقًا قلوب القاصدين. ثم بعد عباد "الفتيش" جاء عبدة الكواكب، ولا ريب أن الإنسان لم يرفع نظره إلى فوق إلا بعد أن تمرغ في عبادة موجودات الأرض كافة، حينئذ رفع نظره إلى السماء وقد سئم لما في أرضه إذ رآه دون ما يبتغيه، وإذ الكواكب اللامعة والشموس الساطعة استوقفته حينًا من الدهر وقد رضى بها آلهة له حتى ارتاب بها فهجرها كغيرها"(٠٠)، ويستكمل شميل استنتاجه: "وهكذا كانت الآلهة في أول الأمر كثيرة جدًا بقدر موجودات هذا العالم ثم أخذ يختصرها كلما زاد تعرفًا بهذه الموجودات حتى موجودات هذا الغالم ثم أخذ يختصرها كلما زاد تعرفًا بهذه الموجودات حتى حجبها عن الأبصار وحصرها في واحد أحد"(١٠).

هذا وسوف نتعرض مرة أخرى لموضوع الأديان حينما ندرس نتائج نظرية التطور لدى شميل، وفيما يتعلق بالارتقاء فى الديانة، فهو نفسه ما جعله ينحو بعبادته إلى أغراضها الاجتماعية حينما أصبحت الشرائع بيد الأقوياء يحولونها لمصالحهم، من أجل هذا كان لمصلحة الاجتماع وضع نظام يحد من الظلم، ومن البديهي أن تكون السلطة التي يستمد منها النظام شرعيته هي سلطة أعلى من البشر جميعا، إلا أنه بمرور الرمن عادت السلطة في يد الأقوياء مرة أخرى محاولين أن تكون الآخرة في هذه المرة هي الأمل الذي يخفف من هوان الضعفاء، هذا على الرغم من البداية التي كانت تبغي إصلاح المجتمع وتقدمه، وبهذا يقف رجال الدين أنفسهم كعقبة كؤود في سبيل تطور المجتمعات باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقيين في تكريس الواقع، خوفًا على مصالحهم ومكانتهم التي يتمتعون بها في طل الجهل المخيم على الأذهان، لذا ينظر شميل إلى العقبات التي تقف في وجه

التقدم على أنها ذات وجود مادى ملموس، والدين باعتباره مجرد إطار نظرى ليس عقبة في حد ذاته بهذا المعنى، ولكن يصبح عقبة من خلال رجال الدين الذين يمثلون التجسد الواقعى والمادى له، ولهذا رأى شميل أن "الدين نفسه ليس العقبة الحقيقية في سبيل العمران بل رجال الدين أنفسهم"(٢٤). والواقع أن شميل حمل حملة شعواء على رجال الدين باعتبار أنهم هم المسئولون عن كل شرور وآثام العالم لما يعلمونه لأتباعهم وهو بعيد كل البعد عن جوهر عقائدهم، وهو أيضًا لا ينسى تلك الرابطة التي تنشأ في الغالب بين رجال الدين وبين الحكام باعتبار أن كليهما صاحب مصلحة حقيقية في الإبقاء على الأوضاع "الأديان كسائر مخترعات البشر تتحول من النفع العام حتى تصير وسائل للكسب في أيدى أولئك الذين اتخذوها تجارة لجذب الدنيا ولو بالقضاء على الإنسان. رؤساء الأديان من كل دين وملة علموا الناس حتى اليوم غير ما تأمر هم به الأديان وكم قاموا يبيعون دينهم بدانق وفرطوا في مال الأيتام وكم خدموا به أغراض عتاة حكامهم ليقتسموا معهم الدنيا ولو داسوا الدين بالأقدام "(٢٤).

ويستعرض شميل كل الفظائع التي مرت بالعالم ليتخذ منها دليلاً على تورط رؤساء الأديان، وهو يحاول المرة تلو الأخرى التأكيد على أن الفظائع لا تأتى بسبب الأديان ولكن بسبب القائمين عليها: "إن الديانات لإلقاء مقاليدها في أيدى الرؤساء تصبح آلة لتنفيذ أغراضهم فتكثر الشرور والفتن في العالم وأي شاهد على ذلك أعظم من حشد الجنود وإثارة الحروب وسفك الدماء والحريق بالنار والتعذيب بأنواع العذاب... وغير ذلك من الاضطهادات... والنصرانية التي تفتخر بتعاليمها الأدبية لا تقدر إلا أن تحمر خجلاً مما أثارته من الفتن في القرون الوسطى وفي غيرها "(أنا). وفي إطار فضح تلك الشرائع "الثيوقر اطية" التي تساهم في تعميق الهوة بين الناس ورؤسائهم الدينيين، كما تعمل على استنزاف أفراد الشعب بفعل التأثير الوهمي لتلك

الشرائع - لا يتورع شميل عن أن يكشف هذا الزيف "فبالشرائع الثيوقراطية يترفع الرؤساء عن عامة الشعب ويستأثرون بامتيازات يجعلون بها واجبات هذا الشعب كثيرة جدًا إلى حد الاستمائة بالتقشف وحقوقه معهم قليلة إلى حد الاستهانة بنفسه. وبالسلطة الروحية التى لهم عليه يسطون على عقله وعواطفه فيقيمون عليه من مخاوف أوهامه ضاغطًا يجعله يقتنع بأنه لا يجوز له أن يكون في غير الحالة التى هو فيها "(ع).

وفي إحدى هجماته يوجه أقصى ما يمكن أن يوجه في ذلك الحين إلى رؤساء الأديان من هجوم وتأنيب عنيفين حين يقول: "فيا مقلنسي الجهل ومعممي الضلال أين رأيتم في أديانكم ما يسمح لكم أن تزرعوا فـــي رءوس أتباعكم الجاهلين التفريق بين الناس إلى حد التباغض والتقاتل حتى قامت اليوم قيامتهم يقتلون بعضهم تقتيلا في الوطن الواحد يعتدون على الآمنين لخلاف لا علاقة له بالدين "(٤١)، ويشدد حملته عليهم إلى أقصى حد حدين يقول: "لو قامت الإنسانية في كل الدنيا ونسرت لحم رؤساء الأديان الذين هم وحدهم المسئولون عن كل الفظائع التي ارتكبت ولا تزال ترتكب باسم الدين نسرة نسرة لما وَفت حق الانتقام منهم لما جنوه حتى اليوم على الإنسان "(٤٠٠)، وتحكم رجال الدين لم يأتِ فجأة ودون مقدمات، بل إنه جاء نتيجة لعامل غاية في الأهمية ألا وهو هجر قوانين الطبيعة وعلومها والابتعاد عنها لصالح علوم نظرية دينية منفصلة عن الواقع والحياة، ويضرب شميل مثالا حيًّا لما يفترضه: "خذ مثالاً شريعة القرآن فإنها بين الشرائع الدينية الشريعة الوحيدة الاجتماعية العملية المستوفاة التي ترمى إلى أغراض دنيوية حقيقية بمعنى أنها لم تقتصر على الأحوال الكلية الشائعة بين جميع الشرائع بـل اهتمـت اهتمامًا خاصًا بالأحكام الجزئية فوضعت أحكام المعاملات حتى فروض العبادات أيضًا"، ويضيف شميل "وهي من هذه الجهة شريعة عمليــة ماديــة حتى إن الجنة نفسها لم تخرج فيها عن هذا الحكم من أشجار وأثمار وأنهار إلى آخر ما هذالك. وطالما جرى أتباعها عليها صلحت أمور دنياهم على سواهم بالقياس إلى حالة البشر في تلك العصور لأن كل شيء نسبى في هذا الوجود".

ويوضح شميل هنا سبب التحول "حتى دخلت عليهم علوم اليونان الفلسفية ومباحثها المجردة فمالوا بها إلى العلوم الكلامية وأطلقوها على الدين ووضعوا الفقه الأكبر فكثرت البدع بينهم وشرها فى تمكين هذا النوع من النظرة الصوفية، فانصرفوا عن غاية الدين العملية المادية إلى المرامى المجردة والمنازع النظرية وسائر علوم الجدل الأدبية المقامة عليها حتى إلى ما لا علاقة له بالدين مطلقًا (۱۹۰۹). والملاحظ من وجهة النظر تلك أن شميل ينفرد بين دعاة النهضة بتقييم سلبي لدور الفلسفة اليونانية على الحضارة الإسلامية، وهو ما يراه فى نفس الوقت رجال الدين المتزمتين، إلا أن هذا النقد لدى شميل ينطلق من تقديره للعلوم الطبيعية وازدرائه للعلوم الجدلية والفلسفية. ولكن التساؤل المشروع الآن والذى نوجهه لشميل هو هل إذا التزمت الشريعة الإسلامية بوجهتها المادية العملية الأولى، كان من الممكن لها الحفاظ على ارتقائها عبر العصور؟ والحقيقة أن شميل لم يتركنا لشكوكنا فهو يبادرنا بأن المسلمين إذا "بقيت وجهتهم في مجتمعهم شريعة القرآن وحدها كما هي فيه لما قام في وجههم حائل يصدهم عن الارتقاء إلا ما يقوم من كل شريعة جمدت على الأيام (۱۹۰۱).

إذن في رأى شميل حتى ولو كانت الشرائع مادية عملية، فلكى ترتقى ينبغى ألا تجمد في إطارها الأول؛ إذ إن شأنها "شأن كل موضوع لابد مسن تعديله على الدوام ليوافق روح كل زمان ومكان"(٥٠٠). إذن ينبغي التكيف والتواؤم مع مستجدات المجتمعات حتى لا نقع في الجمود، حيث إن هذه الشرائع كما أسلفنا تشتمل في جوهرها على مصلحة المجتمع والإنسان، وما يُحدث الفجوة هنا بين هذه الشرائع وأهدافها الحقيقية مما ينتج عنه الجمسود،

هو الجهل بتطبيقها على نظام الاجتماع الطبيعى، وهذا راجع إلى الجهل بنواميس هذا الاجتماع الطبيعى، هذه الفجوة هى التى تجعلنا نرى على مدى العصور مصلحين على عقائد شتى يهبون تارة بالعنف وأخرى باللين لمقاومة هذه الشرائع "ولهذا السبب عينه كان مصلح الأمس يبدو رزءًا كبيرًا على مصلح الغد. والاجتماع هو الذى يتحمل مغبة كل ذلك. ولو سير فى نظامه على منهاج الاجتماع الطبيعى لما كان كل هذا الشر "(10).

إن البحث في الاجتماع الطبيعي إذن ومحاولة مواءمة الشرائع طبقًا لنواميسه هي من أهم المحاولات التي تعمل على كسر الجمود وإزالة الحوائل أمام الارتقاء، بينما التمسك بها كما هي دون وضع مستجدات الأوضاع في الاعتبار تجعل من هذه الشربعة نفسها قيدًا على حركة ارتقاء أصحابها "الذى نفع المسلمين في الأول وأرشدهم إذ صرفهم إلى الحياة العملية هـو الـذي أضرهم بعد ذلك إذ قيدهم بشريعة، والذي أضر النصاري في أول الأمر إذ أصباهم فأمالهم عن الحياة الدنيا هو الذي نفعهم بعد ذلك لأنه لم يقيدهم بشريعة، إذ لابد لكل شريعة من أن تتغير مع الإنسان بحسب الزمان والمكان "(٢٥)، والمسألة في نظر شميل هكذا تبدو واضحة، خصوصاً حينما يكون العلم هو سنده، حيث إنه بدون العلم لا يستطيع الإنسان إصلاح مجتمعه ولا تخطى جموده، لأنه بمرور الأيام يحتاج كل إصلاح للتعديل ولن يتأتى والإنسان من طبعه الجمود في كل ما يألفه فلا يسهل عليه الانتقال فيه إلا إذا بلغ من العلم مبلغًا قصيًا "(٥٠). إن قبول الآراء الدينية لتغير حقيقة الإنسان ووجوده قديمًا لم تعد تتماشى اليوم مع حقائق العلم الحديث، لذا وجب تخطيها، إذ إنها لم تعد تتناسب وما قدمه لنا العلم من حقائق خاصة بطبيعة الإنسان وأولها أنه كسائر الأحياء الطبيعية ليس فيه شيء غريب عنها لا في مواده و لا في قواه، وهذا ما يبرز السبب في هجوم شميل على الأديان "مــن

الجهة العلمية فلأنها لا مسوغ لها في العلم، ومن الجهة الاجتماعية فلأنها أضرت كثيرًا بجمودها وجمود أتباعها... ومن منا ينكر ما ارتكب ومـــا لا يزال يرتكب من الفظائع كل يوم باسم الأديان"(٥٠١)، وهكذا يتضم للعيان أن أصل "العقائد جميعًا وهم الإنسان إذ كان في عهد الخشونة، وكما نشا هذا الوهم في الإنسان سار معه أيضًا ونما فيه كما نما هو من أدنى إلى أعلى فكان الإنسان كلما ارتقى درجة في الحضارة يرقيه فيه إلى ما يوافق حالته فيها.. "(٥٠). هذا الوهم نفسه هو ما يعتمد عليه رؤساء الأديان المتحالفون مع السلطات القائمة لإحكام القبضة على الأذهان مما يعيق التطور ويعرقك "والمحافظون على الأموال المقررة هم أصحاب الروحانيات ومن توكّأ على عصاهم من أصحاب السلطة فيدَّعون أن الكون لا يعمر إلا بما هو مقرر في سياساتهم ودياناتهم وشرائعهم وعاداتهم ولغاتهم وسائر أدابهم مما ألفوه، ويستغربون كل قول كان ضد ذلك... فمعارضتهم لكل مستجد ليست إلا عقبات يصعبون بها السلوك في طريق التقدم واضطهادهم لمضاديهم لا يكسبهم سوى جنايات يضيفونها إلى ما لهم من الجنايات ويقسى حكم الخلف عليهم"(٥٦)؛ لهذا السبب نفسه وللعديد مما أدرجناه من قبل يصل شميل إلى قناعة تاريخية يستنتجها من كل ما تقدم ليسوقها لنا على النحو التالى: ".. لا يصلح حال الأمة إلا كلما ضعفت فيها شوكة الديانة و لا يقوى شأن الديانة إلا كلما انحط شأن الأمة.

و لا يسع أحد إنكار ما للديانات من الوقع العظيم في تقدم الأمسم وتأخرهم وتعصبهم وتباغضهم وتباعضهم وتباعضهم وتباعضهم وتباعضهم وتباعضهم وتباعضه وتباعضه والألهم وتباعضه والمعت بعض. وإذا نظرنا إلى التاريخ رأينا على صفحاته من الدم سطورًا لو جمعت لكانت بحورًا وما سببها إلا العداوات التي أثارتها الديانات، ولو لم يكن في الديانات سوى تقييد حرية الفكر لكفى أن تكون علية شيقاء الإنسان في دنياه..."(٧٥).

وشميل هذا لا يقوم بدور تقويضى فقط دون أن يقيم بناء آخر على أنقاض ما قام بهدمه، فهو حريص كل الحرص على أن يودى الدين دورًا آخر غير الذى لعبه طيلة العصور الماضية، إلا أن الدور الذى يسنده إلى الدين فى هذه المرة دور طليعى تتويرى وقائد، بعد أن ينفض عنه غبار التعمية والضباب الإظلامى الذى فرضه رجال الدين بالتحالف مع الحكام، ولكى يستطيع الدين الاضطلاع بتلك المهمة الجديدة كان على شميل أن يحدد إطاره الجديد والحقل الذى يود له أن يصبح مجالاً خصبًا لاهتماماته بعد أن يفرغ الكلمة من مضمونها الكلاسيكى الذى على بها منذ قرون بعيدة ليحملها بمعان أقرب إلى العلمية، ويطرح شميل "الدين الطبيعى" أو "العلم الطبيعى" فى مقابل الأديان بمعناها الكلاسيكى المعروف.

إن مبدأ التوحيد الطبيعي كما يراه شميل يقوم على أن الكون هو خلق غير محدد الغاية حتى لا نقيد العلم بقيود التوكُل، ويصبح عقيمًا، فالتوحيد الطبيعي إذن يقول بالنشوء الاضطراري وهو ما يعمل علي دفع البحث العلمي إلى آفاق غير معلومة اعتمادًا على النفس مما يحقق نتائج عظيمة على المستويين العلمي والعملي "والتوحيد في الطبيعة ينحو بنا نحوًا لا تقدر الغاية التي قد يبلغ إليها ولا يجوز الجزم بالوقوف فيها عند حد"(^^). وعلي هذا يكون "الموحد في الطبيعة لا يسلم بشيء غريب عنها فاعل فيها أو مفعول عنها بل يعتبر أن كل الحوادث التي تحدث فيها منها وبها وإليها متحولة بعضها عن بعض وراجعة بعضها إلى بعض لا تستقر على حال ولا تشبت على صورة والبقاء غير متوفر إلا للكل. وهذا المبدأ ينفي القول بالقوى المجردة والأرواح المستقلة التي نعمد في جهلنا إليها لتفسير كل ما يبدو لناغامضا ويردنا إلى البحث عن أسباب هذا الغامض في الطبيعة نفسها"(٥٠).

إذن فالطبيعة "هي الكتاب الوحيد المنزل الذي ينبغي أن يعول عليه وأن نرجع في أحكامنا إليه"(٢٠)، حيث إن الدين الطبيعي يتعارض مع

الاستبداد والجهل وينعكس بصورة مباشرة على معتنقيه "فحيثما كانت سطوة الحكام ورؤساء الأديان عظيمة كان الجهل كثيرًا والعلم قليلاً، وحيثما كان العلم قليلاً كان الإنسان فاقد الحرية قليل التسامح صعب المساكنة... فدين الإنسان الحق هو العلم ومزيته على سائر الأديان أنه نظيرها يعلم الإنسان ما تعلمه الأديان ويفوقها في أنه لا يجوز عليه ما يجوز عليها من تحكم الإنسان في الإنسان ولا تقيده نظيرها بزمان أو مكان فالدين الحق هو العلم الصحيح"(١٦).

أما ما يحاول البعض القيام به من محاولات توفيقية فلا جدوى منها، إذ محاولات الاجتهاد التي تقوم بدمج العلوم الدينية بالعلوم العملية، لا تزيد العقل إلا ارتباكًا وعقمًا والإنسان تمزقًا، نتيجة للتناقض الظاهر بين هذه وتلك، بين حياة تصوره فوق حقيقته وأخرى تربطه بواقعه برباط لا يفصل بينهما شيء حتى ولو كان الموت، وبتحجر الأولى في جمودها وارتباط الثانية "بناموس التحول العام يمكننا معرفة الفارق الواضح، حيث "لو بنى دين الإنسان على علاقته الحقيقية بالطبيعة وأقيمت آدابه على نواميس الاجتماع الطبيعي لكان في كل أعماله متناسبًا مع نفسه متوافقًا مع تعاليمه غير مضطر أن يقاوم تعاليمه في كل خطوة يخطوها كعقبات أقامها هو نفسه في سبيله"(٢٢).

إن للدين الطبيعى فوائد جمة، لا يمكن إحصاؤها وحصرها بسهولة، ويسوق لنا شميل بعضاً منها على سبيل الإيضاح، فبدونه ما استطاع الإنسان أن يخترع أو يكتشف شيئًا مما عجزت عنه الأديان مجتمعة، وغاية العلم الطبيعية الاجتماعية الحقيقية هي تحقيق الأخوة بين الإنسان في كل مكان "مما يدعو إلى تصافح الأمم من فوق حدود الأوطان"، كما أن هذا الدين الطبيعي "الذي هو دين البشرية الحق والذي لا يتيسر في أي تعليم آخر، ألا وهو التسامح أو التساهل الداعي إلى التعاون الحقيقي الضروري للعمران

والمبنى على معرفة الحق والواجب لا على الرفق والإحسان "(١٦)، كما يضع شميل أمامنا أيضًا المنجزات التي ستتحقق على المستوى الدولي أو الوطني من جراء هذا الدين الجديد "فتوحيد الأمم واللغات وانتشار الإنسانية الحقيقية والنظر إلى البشر كأنهم إخوة واعتبار العالم وطنًا واحدًا "(١٤) لن يتحقق إلا عن طريق العلوم الطبيعية والدين الطبيعي، هذا على المستوى الدولي، بينما تتحقق على المستوى الفردي والاجتماعي إنجازات أخرى، إذ "لا شيء أقدر على تعريف الإنسان واجباته للقيام بها مثل معرفته المنافع المترتبة له عليها، فباحترام الحقوق نعرف الواجبات فتقل الجنايات المترتبة على الجهل بها فراد المجتمع في أحوالهم المعاشية تحسن صحتهم فتقل أمراضهم وتتقى الأوبئة؛ إذ تقل أسباب تولدها وانتشارها، ولا يخفي ما يتبع ذلك من تحسن أخلاقهم واستقامة طبائعهم فلا يفشو الكذب بينهم هربًا مسن عقاب أو مراعاة لمصلحة وتقل السرقة المترتبة على الحاجة "(١٥).

الذي يحكم الدين الطبيعي إذن لدى شميل هـو ضـرورة أن تتـواعم الشرائع والأديان مع طبيعة العصر "ولما كانت أحوال هـذا العصـر مـثلاً تختلف عن أحوال ما قبله أو ما بعده كان من العبث بالحقوق المقدسة إطلاق شريعة عصر على عصر آخر لا يمكن أن يكونا متفقين في أحوالهما طبيعيًّا وأدبيًّا وسياسيًّا، وأنه يستحيل قوام العدل في مشهد الوجود بشريعة ثابتة غير متغيرة على حكم تغير الزمان وتغير كل شيء"(٢١). إن الحقيقة الكبرى التي يقرُها الدين الطبيعي لدى شميل بناءً على ما سبق هو عدم قبول الشريعة "من أيدى الآلهة بل من أيدى البشر "(٢٠)، وهكذا يقوم شميل بإنزال الشريعة مـن السماء إلى الأرض لتتطابق مع رغبة الإنسان الحثيثة في السير قـدما نحـو الارتقاء دون معوقات، وبهذا يقوم باستبدال عناصـر الـدين "الكلاسـيكية" بعناصر أخرى يستمدها من الدين الطبيعي الذي يستند بـدوره علـي العلـم إلا إذا الطبيعي "الذي تقول إنه خلق لا ينطبق على الواقع المقرر في العلـم إلا إذا

قلنا إنه نشوء، والذى تقول إنه غاية مقصودة لا يصح إلا إذا قلنا إنه نتيجة لازمة، والذى تقول إنه حكمة فائقة هو عبث إلا إذا قلنا تناسب ضرورى لنشوء مترابط، والذى تذهب إلى أنه معاد خاص فى غير هذا المكان لا يجوز إلا إذا قلنا إنه عود على بدء فى هذا المكان "(١٨٠).

ويلخص شميل موقفه العام والنهائي في موضوع الأديان على الوجه التالي:

- ۱- إن ما دعاه إلى مهاجمة الأديان ليس إحراج أحد في معتقده، ولكن ما يحدث في المجتمع نفسه من شرور وفاقة دفعه دفعًا لمهاجمة هذه الحاسة المفرقة.
- ٧- إن شرائع الأديان ليس فيها من الأصول الاجتماعية ما يخالف مصلحة الاجتماع، ولكنها شرائع وقتية ينبغى أن تتوافق مع الواقع الجديد، ولكن ما أكسبها هذا الجمود الذى هى عليه هو الصبغة الإلهية في نظر معتنقيها، وهذا لا يقلل من التعظيم الواجب لأصحاب الأديان لغرضهم النبيل فى الوقت الذى نشروا فيه رسالاتهم.
- ٣- إن الأديان أصبحت بعد أصحابها وسيلة للإرهاق في يد الرؤساء وسلاحًا
   للتفريق في يد الجهلاء، حتى أضحت نقمة على الجميع.
- 3- كما أن الأديان بمعناها هذا من وجهة الدين الطبيعى تعتبر متحولات أوهام، بالإضافة إلى افتقادها لما يضبط المجتمع، وهي تعتمد على الوازع المدنى في ذلك. من أجل هذا كله لا يرى شميل لاختراعها أو الإبقاء عليها أي منفعة تذكر؛ لذا آثر التخلي عنها وعن أضرارها.

#### الفلسفة:

وهي المجال الثاني، الذي يوليه شميل أهمية استثنائية، كتلك التي أو لاها للدين، وكما ألمحنا من قبل، ونظرًا لما لعبته الفلسفة من دور بارز في المرحلة السابقة، يحاول شميل أيضنًا نفض الغبار عنها، ووضعها في الإطار الذي يخدم دعوته الحميمة في نشر الحقيقة على الملأ، ولعل طبيعة الفلسفة نفسها وطبيعة منهجها الذي تميز على مر العصور بأنه ذو طبيعة عقلية خاصة- جعلت شميل يخفف من هجومه الحاد عليها، بعكس ما رأيناه يفعل مع الدين، ففي مجال تفريقه بين تعاليم الفلاسفة والديانات ينتصر لتلك التـــى للفلاسفة اعتبارًا للقدر الذي تتركه للعقل الإنساني ليتحرك فيه: "إن تعاليم الفلاسفة تطلق للعقل حرية الفكر لكى يتصرف بالأشياء بحسب الزمان والمكان فلا تعلمهم بخير مطلق أو شر مطلق لأن المصطلح عليه أن (ما هو) خيرًا أو شرًا عند قوم ليس كذلك عند قوم آخرين، وبالضد من ذلك الديانات فإنها تقيد العقل إذ تعلم بخير مطلق وشر مطلق"(<sup>٦٩)</sup>، ومن هنا تبدأ شرور العالم كما يراها؛ إذ "إن هذا الإطلاق لا يوافق إلاها فيضطهد الإنسان بعضه بعضنا ويقتل بعضه بعضا ويرتكب أفظع القبائح وأقبح الفظائع وهـــو على يقين من أنه يفعل الخير لأن شريعته تريه أن الإيقاع بمن ليس على شاكلته ضرورى وخير مطلق للوجود عمومًا $(\cdot \cdot)$ ، وعلى الرغم من ذلك فإن الفلسفة لم تسلم كلية من النقد العنيف الذي انصب في الأساس على الطبيعــة النظرية المجردة لها، حيث إن العقل الذي تعتمد عليه الفلسفة ليس حُرًا بصورة تجعله يتصرف بإطلاق "وإنما يعمل وفقًا لأحكام هي منشأ حركتـه، غير أن عمله على موجب هذه الأحكام لا يوجب فيه تقييدًا إلا من حيث النواميس الكلية والروابط الكبرى للكون فيتغير على حكم الضرورة وتكون نتيجة هذا التغير التحسين"(١١١). إن الحقيقة السابقة التي أقرها شميل في الدين الطبيعي والتي تعتمد على الطبيعة كلية، إذ الإنسان منها وإليها يعود وفيها يعيش، هذه الحقيقة التحتية وجب على الفلسفة عند شميل أن تعبر عنها تعبيرًا

فوقيًا، وأن تلتزم بها ولا تخرج عنها ولا تشت عن قوانينها العلمية التى لا يسلم منها أحد يرتبط بالطبيعة من جماد وحيوان وإنسان، لذا تحددت عناصر الهجوم الشميلي على الفلسفة في محاولة تأطيرها حول الطبيعة وإرغامها على التخلي عن المشاريع الميتافيزيقية الضخمة التي طالما حلم بها الفلاسفة منذ فجر التاريخ، لذا فهو يقوم بهدم الميتافيزيقا، لما يصرفه الإنسان من جهد ضائع حينما يهتم بقضاياها الخالية من المعنى: "إن النظر إلى ما وراء الطبيعة إضاعة للوقت في مالا يجدى نفعًا ومن تعاطى علم ما فوقه بُلِي بجهل ما تحته وربما لم يصب ذلك العلم"(۲۷).

على هذا الأساس كان تصور شميل للفلسفة التي تستند عنده إلى قاعدتها المادية السابقة وهي الطبيعة، وهو يحاول بقدر الإمكان التأكيد على هذا الاختلاف الشديد الذي يميز الفلسفة المادية في عصره (القرن التاسع عشر) عن تلك التي سادت في العصور السابقة عليه، فهي بطبيعة الحال مختلفة عن تلك التي كانت معروفة لدى أبيقور أو التي عرفها "الأنسكلوبوديون"، حيث استندت في القديم إلى النظريات الفلسفية النظرية ولم تتطرق إليها التجربة والاختبار؛ ولهذا ساد في هذه العصور المبدأ الحيوي والأسباب الغائية التي دخلت في نزاعات طويلة مع الفلسفة المادية التي كانت تفتقد في هذه الأثناء القاعدة العلمية الصلبة التي توافرت لها اليوم (في عصر شميل)، حيث أصبحت الفلسفة المادية تعتمد اعتمادًا كبيرًا وأساسيًّا على جملة القوانين العلمية التي توصل إليها العلماء وأصبحت في حكم اليقين والبديهيات ويورد شميل بعضها(٧٣) كعدم ملاشاة المادة أو الجواهر الفردة، وحفظ القوة، وعدم انفصال القوة عن المادة ومعرفة تبدل المادة معرفة واضـــحة، وعـــدم نهائية الأجرام السماوية، وثبوت نواميس الطبيعة، ووحدة المواد والقوى في كل العالم المنظور، ومذهب الخلايا، والتاريخ الطبيعي للرض وللعالم العضوى، وشدة ارتباط الظواهر العضوية وغير العضوية ببعضها البعض،

والاكتشافات في عمر الإنسان وأصله، والدلالة الفسيولوجية على أن الدماغ عضو النفس، كما أنه يضع على قدم المساواة مع هذه القوانين نفى كل القوى السرية من العلم والطبيعة وتحديد معنى البداهة وعدم النفريق جوهريًّا بين نفس الإنسان ونفس الحيوان إلا من حيث الارتقاء، وما يصعه شميل أيضًا كعنصر من عناصر الاختلاف بين مادية عصره ومادية العصور التي سبقته، يتمثل في أن الأولى ليست مذهبًا من المذاهب كالثانية ولكنها "حقيقة فلسفية موضوعها البحث عن المبادئ الواحدة في عالم الطبيعة والروح وبيان الارتباط الطبيعي المنتظم بين جميع ظواهر الكون "(٤٠٠)، وشميل يخاف على ماديته تلك أن تفقد ما فقدته المادية قبله لذا يبادر بدمج القوة والمادة هنا لا ويجعلهما وجهين لعملة واحدة لا ينفصلان. والقول بالقوة والمادة هنا لا يقضى على الفلسفة، بل على العكس يحدد الحدود والأطر التي تعمل خلالها الفلسفة حتى تصبح وبحق أداة فاعلة في خدمة الحقيقة كما يراها شميل، وعلى هذا تكون هذه هي الخطوة الأولى لتتحرر الفلسفة من كونها علمًا مستقلاً بمقدماته ونتائجه لتصبح "مركزًا تجتمع إليه نتائج كل العلوم الأخرى حيث يصير تحويرها "(٥٠٠).

الفلسفة إذن كما يريد لها شميل أن تكون ينبغى أن تعتصد على الاستقراء العلمى وحده "لما تجر إليه غالبًا من السفسطات البالغة إذا شردت عن العلم" (٢٠). وشميل الذى يكره أن ينتسب إلى الفلسفة، يراها مقضيًا عليها في المستقبل حيث لن يسمح المستقبل لها بالبقاء وذلك للمنافسة الشديدة بينها وبين العلم، والتي سوف تسفر عن تحقيق القانون الدارويني في الصراع من أجل البقاء. من هنا فعلى الفلسفة انتظار نتائج العلوم حتى تستطيع القيام بدورها، وفي هذا السياق يقرر أن "الفلسفة لا تقدر على أن تدرك إلا ما يأذن به العلم"(٧٠)، هذه النتيجة تأتى متفقة مع ما كان يكنه شميل للفكر المجرد الكره حدا كل بحث مبنى على النظر المجرد"(٧٠)، ولم يأت هذا الكره من

فراغ بل كان نتيجة استقراء لما يحدث حوله، حيث وجد أن "وقوف العمران متباطئاً في السير متباطئاً في الارتقاء، ومتقهقراً أحياناً كثيرة سببه الأكبر أن أكثر علومه حتى اليوم علوم مجردة "(٢٩)، هذه العلوم المجردة التي تعود في الأصل إلى الفلسفة النظرية، تأتى نتيجة لعدم الاعتماد على العلاقة الحميمة التي تربط الإنسان بالطبيعة، إذ "لو بنى دين الإنسان على علاقته الحقيقية بالطبيعة وأقيمت آدابه على نواميس الاجتماع الطبيعي لكان في كل أعماله متناسبًا مع نفسه متوافقًا مع تعاليمه غير مضطر أن يقاوم تعاليمه في كل خطوة يخطوها كعقبات أقامها هو نفسه في سبيله "(٠٠).

ويقترح شميل للتخلى عن هذه الفلسفة النظرية أن يحل محلها فلسفة أخرى عملية تعتمد على العلوم المختلفة. إذن فهو يرى ضرورة الاستغناء "عن تلك الفلسفة النظرية المضللة المبنية على الخيال (وأن يقام) مقامها الفلسفة العملية الهادية إلى السبيل القويم المبنية على العلام الحقيق أن هذه الفلسفة العملية يراها شميل متماشية تمامًا مع ما يرجو منها من نشر الحقيقة، بالإضافة إلى قيامها بدور واقعى يعتمد على الطبيعة ولا يتعدى حدودها الواقعية؛ لذا فهى فلسفة "لا تدعى لقضاياها العصمة المطلقة ولا تستنزل من سوابح الأفكار في ذرى سماء الخيال نواميس للكون بل بالضد من ذلك تقف عند حد أبحاث العلوم الصحيحة "(٢٠).

حتى هذا الحد لا يتركه شميل عرضة للجمود والثبات فهو لديه غير ثابت وهو متغير على الدوام تبعًا لذلك التغير الذى يعترى العلوم المختلفة. وحتى لا يتهم شميل بالمغالاة، حيث إن التجربة توضح دائمًا أن هذه الفلسفة تقع أيضًا في أخطاء، مما يجعلها تفتقد مصداقية الحقيقة، نجده يبادر بأن حتى هذا الخطأ الذى من الممكن الوقوع فيه خطأ مفيد وليس بالخطأ الضار؛ إذ إنه خطأ نقع فيه ونحن ننتقل لاكتشاف الحقيقة، وكأن الخطأ لديه هنا هو القنطرة التي نعبر عليها حتى نصل إلى الحقيقة الصائبة. وعند هذه النقطة نحاول أن

نتعرض لذلك النقد الذى أورده إسماعيل مظهر لشميل حيث يرى أن حكم "شميل" على الفلسفة "بعيد عن الواقع، لم يتذرع فيه بشيء من الحيطة العلمية التي اتصفت بها أحكامه، ولم يستعمق في النظر فيه استعماقه في كثير مما تصدى للبحث فيه، كذلك لم يفرق دكتور شميل بين الفلسفة والحكمة، وعلى أن الفرق بينهما كبير، فأنا لعلى يقين من أن دكتورنا لم يفرق بينهما صارفًا، كما يفعل الكثيرون، معنى واحدًا على اصطلاحين "(٨٣).

وهكذا نجد أنفسنا أمام اتهامين وجِّها لشميل، بخصوص ما أوردناه منذ قليل عن الفلسفة، والواقع أن نظرة بسيطة تجعلنا نرى مــوطن الاخــتلاف بينهما، حيث إن إسماعيل مظهر في نقده لم يتخل عن المفهوم السائد للفلسفة على مر العصور وأراد أن يحاسب شميل على اقترابه أو ابتعاده عن هذا المفهوم مما يبعده هو نفسه عن الحقيقة التي أراد شميل الوصول إليها، إذ إن شميل في حقيقة الأمر أراد أن يحدث ثورة في المصطلحات والمفاهيم، بحيث إنها معه لا تدل على ما كانت تدل عليه قبله بعد أن أفرغها من محتواها التقليدي وأضاف إليها رؤية أخرى تستند إلى واقع آخر انتهج في تفسيره ودراسته نتائج العلم التجريبي العملي، أما فيما يختص بعدم تفريقه بين معنى كل من الفلسفة والحكمة، فسيتضح لنا وعلى الفور من خلال ما أوردنـــاه أن الحكمة لدى شميل تصبح هي الحقيقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر العلم التجريبي العملى والفلسفة العملية الحقة التي تستند لديه إلى الطبيعة المادية ومعرفة القوانين التي تتحرك من خلالها كضرورة حتمية. إن هذا النقد من مظهر الشميل- من وجهة نظرنا- يستند إلى واقع آخــر اســتبعده شميل تمامًا منذ شرع في التفكير، كما أنه ينم عن العجز في فهم الأساس الذي وضعه شميل وظهر لديه كقضية محورية تربط بين أفكاره جميعًا.

إن الدراسة العميقة لفكر شميل تجعلنا نرى أن شدة الاهتمام بالحقيقة والتركيز عليها من جانبه حتى أصبحت محوراً للارتكاز في فكره، تجعلنا لا

نستطيع رؤيتها بدون أطراف ثلاثة تصبح لديه كأضلاع لمثلث الحقيقة وهي: العلم، والدين، والفلسفة، وهي الأضلاع الوحيدة لمثلث الحقيقة الواحد لديـــه. وهكذا يصير العلم، والمتمثل لديه في نظرية التطور، هو الأساس الذي ينبغي أن ترتكز عليه الفلسفة، بل هو المدخل الوحيد إلى الفلسفة التي يفهمها شميل- بمعنى مختلف عما هو متعارف عليه كما أوضحنا- هذا المعنى يذكرنا بالفلسفة الوضعية- وهذا ما سوف نعالجه في فصل قادم- ولكنه داخل إطار أكثر شمو لا واتساعًا عما يفهمه الوضعيون اليوم، ويصير الدين هـو التاريخ الذي يمكننا عن طريقه اكتشاف مدى تقدمنا، أو مدى ما أحرزناه من تقدم مادى، حيث إنه يفسر علاقة المعرفة (العلم) بالفلسفة، تلك التسى تــؤثر على نظام الاجتماع وكأنه التحقيق العملى- من وجهة نظر شميل- لقانون المراحل الثلاث (الدينية، الميتافيزيقية، العلمية) والذي يحقق لديه الحقيقة التي تظهر مثلثة الأضلاع عنده، وحين ذلك سوف يعرف أنه لن ينصلح حاله إلا بمعرفة هذه الحقائق التي ينبغي أن يصرف إليها جهوده "و لا يجب أن يخجل من معرفة أصله، أنه حيوان، فالحقيقة لا يخجل من معرفتها إلا الجاهل بــل بذلك افتخاره إذ يرى نفسه اليوم أكمل منه في الأمس، وإذا كان هناك وجه للخجل فهو أولى بمن كان كاملاً فنقص بالخطية. وهذه المعرفة تجعله يفهم أنه قابل للتقدم إذا أحسن استعمال ما فيه من القوى إذ يعلم أن ما بلغه لـيس موهبة سرية من المواهب التي تصيب الإنسان بحسب مشيئة معطيها وإنما هو نتيجة عمل متجمع على مر الدهور لأسباب معلومة "(١٠١).

### هوامش الفصل الثانى:

```
(١) د. ش ش، المجموعة، جــ٧، ص ٧١.
    (٢) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة طــ٢، ص ٨.
    (٣) د. ش ش، المجموعة، جــ ٢، مقالة ١٤، ص ١٢٦.
(٤) د. ش ش، المجموعة، جــ ١، كتاب الحقيقة، ص ٢٣٨.
  (٥) د. ش ش، المجموعة، جـ١، مقدمة طـ١، ص ٤٧.
   (٦) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة طــ١، ص ٤٧.
   (٨) المرجع السابق، نفس الموضع.
                       (٩) المرجع السابق، ص ١٨١.
                  (١٠) المرجع السابق، نفس الموضع.
        (١١) مجموعة د. ش ش، جـــ، مقالة ٥، ص ٤٩.
             (۱۲) مجموعة د. ش ش، جــ ۱، ص ۲۲٤.
  (١٣) المرجع السابق، كتاب الحقيقة، ص ٢٨١ وما بعدها.
(١٤) د. ش ش، المجموعة، جــ ١، كتاب الحقيقة، ص ٢٨٤.
                    (١٥) نفس المرجع، نفس الموضع.
                    (١٦) نفس المرجع، نفس الموضع.
                    (١٧) نفس المرجع، نفس الموضع.
                    (۱۸) د. ش ش، الآراء، ص ۳۰.
                  (١٩) المرجع السابق، نفس الموضع.
                       (٢٠) المرجع السابق، ص ٣٦.
                 (٢١) المرجع السابق، ص ٣٦ - ٣٧.
                      (٢٢) المرجع السابق، ص ١٢.
                     (۲۳) د. ش ش، الآراء، ص ۱۳.
     (٢٤) د. ش ش، المجموعة، جـــ ٢، مقالة ٨، ص ٧٤.
(٢٥) د. ش ش، المجموعة، جــ١، كتاب الحقيقة، ص ٢٦٩.
                     (٢٦) المرجع السابق، ص ٢٧٠.
                  (٢٧) المرجع السابق، نفس الموضع.
 (٢٨) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة طــ١، ص ٤٨.
                       (٢٩) المرجع السابق، ص ٤٩.
 (٣٠) د. ش ش، المجموعة، جــ ١، مقدمة طــ ١، ص ٤٩.
                       (٣١) المرجع السابق، ص ٥٢.
                       (٣٢) المرجع السابق، ص ٥١.
```

(٣٣) د. ش ش، الآراء، ص١٣٠.

(٣٤) د. ش ش، المجموعة، جــــ، مقالة ٦، ص ٥٧.

(٣٥) المرجع السابق، نفس الموضع.

(٣٦) د. ش ش، الأراء، ص ١٠.

(٣٧) د. ش ش، المجموعة، جـ١، مقدمة طـ١، ص ٤٥.

(۳۸) د. ش ش، الأراء، ص۱۱.

(٣٩) د. ش ش، المجموعة، جـ ١، مقدمة طـ ١، ص ٤٣.

(٤٠) المرجع السابق، ص ٤٦.

(٤١) المرجع السابق، نفس الموضع.

(٤٢) المرجع السابق، نفس الموضع.

(٤٤) المرجع السابق، مقالة ٣٨، ص ٢٢٠.

(٤٥) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة ط١، ص ٥٣.

(٤٦) المرجع السابق، مقدمة ط٢، ص١١.

(٤٧) المرجع السابق، نفس الموضع.

(٤٨) د. ش ش، المجموعة جـ ١، ص ٣٥٢ - ٣٥٣.

(٤٩) المرجع السابق، ص ٣٥٣.

(٥٠) د. ش ش، الآراء، ص ١٣.

(٥١) د. ش ش، المجموعة جــ١، مقدمة طــ٧، ص ١٢.

(٥٢) د. ش ش، المجموعة، جــ١، ص ٣٥٣ (الهامش).

(۵۳) د. ش ش، الآراء، ص۱۲.

(٥٤) المرجع السابق، ص ١٤.

(٥٥) د. ش ش، المجموعة، جــ ١، مقدمة طــ ١، ص ٥١.

(٥٦) المرجع السابق، ص ٥٤.

(٥٧) المرجع السابق، ص ٥٢.

(٥٨) د. ش ش، المجموعة، جـ١، مقدمة ط٢، ص ٣٣.

(٥٩) المرجع السابق، ص ٣١.

(٦٠) د. ش ش، المجموعة، جـــ، مقالة ١٣، ص ١١٨.

(٦١) المرجع السابق، نفس الموضع.

(٦٢) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة ط٢، ص٣.

(٦٣) المرجع السابق، ص ٣٠.

(٦٤) المرجع السابق، ص ١٠.

(٩٥) د. ش ش، المجموعة، جدا، مقدمة ط٢، ص ١٣.

(٦٦) المرجع السابق، مقدمة ط١، ص ٥٧.

(٦٧) المرجع السابق، ص ٥٨.

(٦٨) د. ش ش، المجموعة، جـــ ٢، مقالة ٥٠، ص ٢٦٨.

(٦٩) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة ط١، ص ٥٣.

(٧٠) المرجع السابق، نفس الموضع.

(٧١) المرجع السابق، ص ٥٥.

(٧٢) المرجع السابق، نفس الموضع.

(٧٣) د. ش ش، المجموعة، جـ ١، ص ٢٢٢ - ٢٢٣.

(٧٤) المرجع السابق، ص ٢٢٣.

(٧٥) المرجع السابق، نفس الموضع. (٧٦) د. ش ش، الآراء، تمهيد، ص ٣.

(۷۷) د. ش ش، جـــــ ، كتاب الحقيقة، ص ۲۸۲. (۷۷) د. ش ش، الآراء، ص ۱۲.

(٧٩) المرجع السابق، نفس الموضع.

(٨٠) د. ش ش، المجموعة، جــ ١، ص٣.

(٨١) المرجع السابق، نفس الموضع.

ر ) المرجع السابق، ص ۲۲۳. (۸۲) المرجع السابق، ص ۲۲۳. (۸۳) اسماعیل مظهر، ملقی السبیل، ص ۳۳. (۸۶) د. ش ش، المجموعة، جــ۱، مقدمة ط۱، ص ۵۰.

#### الفصل الثالث

# الحقيقة والهيئة الاجتماعية في مجال التطبيق

بعد أن تعرفنا على طبيعة الحقيقة لدى شميل وعن أهميتها كضرورة اجتماعية، ونشرها عن طريق الخاصة وهم حاملو المعارف، نكون قد مهدنا السبيل منطقبًا للحديث عن هذه الحقيقة نفسها في أهم مرحلة من مراحلها، ألا وهي متابعتها أثناء التطبيق، أى تطبيق هذه الحقيقة في واقع الناس وحياتهم. وهذا التطبيق متوقف على من بيدهم الأمر، حيث سيحمل معه بالضرورة، إما تسهيلات تذللها أو صعوبات تضعها السلطات المسئولة عن الحكم في المجتمعات التي نتحدث عن التطبيق فيها، إذ إن هناك من وجهة نظر شميل أمورًا صعبة داخل الأنظمة الاجتماعية تعيق الفهم الذي قدمناه في الفصلين السابقين عن الحقيقة، ويعود هذا إلى أن هذه الأنظمة متخلفة وجاهلة ولا تسير طبقًا لنواميس التطور، أو لأن هناك أناسًا يعوقون سير هذا التطور نتيجة لجهلهم؛ ولهذا أصبح من الأهمية، بل ومن الواجب توضيع طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع على ضوء العلم المستقى من الحقيقة، وبالتالي ذكر أنسب الطرق التي تعمل على أن تسير الهيئة الاجتماعية أو الدولة في شهلًا النمو والارتقاء ولا يعيقه.

طبيعة العلاقة بين الفرد والهيئة الاجتماعية: ولكى نشرع فى استكمال بحثنا فى هذا الفصل، يجدر بنا أن نستهله بطبيعة العلاقة بين الفرد وبين الهيئة الاجتماعية، حيث يعيش الفرد ويمارس نشاطه، وهذا ما يحيلنا الآن إلى الفكرة التى تطابق المجتمع بفسيولوجيا الكائن الحى، ونحن نعرف أن شميل قد عرض بإسهاب بالغ لهذه الفكرة، وسنحاول أولاً التعرف عليها كما

فهمها، حيث تعتمد الفكرة لديه على معرفة الأسباب التي دعت الحكماء إلى تشبيه العمران بالجسم الحي، والتي تتمثل في أن الإنسان مضطر لدفع شرور كثيرة عنه مثل الجوع والعطش والبرد والتعب وعدوان بعضه على بعسض وعدوان الحيوانات الأخرى التي تشاركه أرضم وتنازعه الحياة فيها، ولمقاومة كوارث أخرى طبيعية كثيرة، بالإضافة إلى أنه في حاجة إلى مواد وآلات يقاوم بها هذه الشرور كالقوت والكساء والمساكن والأسلحة وغير ذلك مما اقتضى منه أعمالاً كثيرة، فكونه منفردًا لا يتيح له القيام بها جميعًا؛ إذ إن كل عمل منها من الممكن أن يستغرق حياته بأكملها ولا يستطيع حتى الانتهاء منه، فلم يكن هناك بُد من الاجتماع وتقاسم الأعمال والتعاون مع الآخــرين، لذا تجد الزارع والصانع والجندى والوازع والمخترع والحكيم يتعاون كل منهم مع الآخرين حتى يرتقى حال الإنسان، وبهذا ينتظم وجوده ويحسن حاله "ولهذا شبه الحكماء العمران بجسم حي كسائر الأجسام الحية مركب من أعضاء مختلفة تعمل لغاية واحدة وهي سلامة بعضها وسلامة الكل"(١). ولكي يثبت شميل ذلك يقتبس عن ابن خلدون في شرحه لأهمية الاجتماع الإنساني، وفي شرحه لوجهة نظر الفلاسفة في إثبات النبوة بالدليل العقلي للمحافظة على سنن العمران، كما أنه يعتمد عليه أيضًا في قوله بالتبدل في الأحوال والعوائد والنحل بتبدل العصور ومرور الأيام، ويقتبس منه أيضًا عندما يتحدث عن تأثير المناخ في الأحياء، وفي معرض الحديث عن الأخلق يقتبس أيضنًا عن ابن خلاون شرحه لأثر الإقليم على أخلاق البشر، كما أنـــه يأخذ على ابن خلدون عدم عرضه لتأثير الأسباب الأدبية كما عرض لتأثير الأسباب الطبيعية، على عكس أبقراط الذي توصل إلى معرفة أسبابها، ولا ينسى أن يقتبس أيضًا عن أبقراط، وبخاصة من كتابه الذي قام بترجمته "الأهواء والمياه والبلدان"، ولا ينسى أن يذكر ابن سينا في معرض حديثه عن أبقر اط باعتبار ه قد نحا نحوه خصوصًا في كتاب "القانون"، وفي الفكرة نفسها أيضًا لا نعدم وجود أسماء كثيرة يذكرها شميل كمصادر لفكرته: كــــاأنـو

شروان" وتاريخ أبو الفدا، وبهرام بن بهرام، ولا ينسى أيضًا الفكر الغربي القديم فيتحدث عن تشبيه أفلاطون وأرسطو للعمران بحيوان كثير الرءوس، وفلاسفة القرن الثامن عشر فيذكر منهم شكسبير وروسو باعتبار هما قد وضعا له أعضاء، ويؤكد شميل بنظرة تحليلية أن هذه المشابهات "مجازية عند أكثر المتقدمين قياسية عند أكثر فلاسفة القرن الثــــامن عشـــر وتعتبـــر مشابهة بالمطابقة اليوم "(٢)، وذلك بعكس آراء العلماء في عصره فتخرج عن كونها مقارنة ولكنها كما ألمح مطابقة كاملة، ويعتمد في هذه المرحلة تحديدًا على سبنسر الذي يذكر تفصيلا شروحه في هذه النقطة ويورد آراء معترضيه ويقوم بالرد عليها، باعتبار هذا التطابق نتيجة لرسوخ المعارف والعلوم الطبيعية، فسبنسر "لا يفرق بين سنن الاجتماع وسنن الحياة كما أن شفل الألماني Albert Schaffle (١٩٠٣ – ١٩٠٣) يصف الجسم الاجتماعي كأنه يصف حيوانًا وصفًا طبيعيًا فيصف الخلية الاجتماعية أي العائلة والأنسجة الاجتماعية وأعضاء الاجتماع وروح الاجتماع، وجيجرى يجعـــل الاجتماعات بين الأحياء في كتاب له في الحيوان ويصفها وصفًا طبيعيًا "(٣)، وتبدأ المماثلة عندما نرى أن الجسم الحي يتكون من أعضاء مختلفة يقوم كل منها بوظيفة مختلفة، إلا أن كل عضو منها في المجمل العام لازم لوجود العضو الآخر، فالمعدة والقلب في الجسم الحي واحتياج كل منهمـــا للآخــر يتطابقان مع الصانع والزارع في جسم العمران، فكل منهما يـؤدي وظيفـة مختلفة عن الآخر إلا أن كلا منهما في حاجة إلى هذا الآخر، ويتبنى شميل وجهة نظر سبنسر في أن الحيوان تام التركيب يشتمل على ثلاث قوى هي: الغازية وآلتاها المعدة والكبد، والمدبرة وآلتاها الدماغ والأعصاب، والموزعة وآلتاها القلب والشرايين، وما يطابق ذلك في العمران: الصناعة عندما تقــوم بأمور المعاش، والحكومة تحصيل أسبابه، والتجارة هـى التـى توزعـه. وبالتالي فإن الكريات الحية والتي تشكل في مجموعها الجسم الحي هي في ذاتها لها حياتها الخاصة وميولها وشهواتها وأمراضها تمامًا كــأفراد البشــر الذين يشكلون جسم العمران، والحق أن هناك شكلاً من أشكال التفاعل المشترك بين الأعضاء نتيجة لما يتم بينهم من تعاون يأتى قسرًا نتيجة اهتمام كل عضو بنفسه، وهذا الاهتمام الفردى نفسه يصب فى مصلحة الأعضاء الجماعية، كما أن ما يتم فى الطبيعة من قوانين كتنازع البقاء والانتخاب الطبيعى، ينطبق أيضًا على العمران باعتباره حيًّا، فمذهب دارون يمكن تطبيقه كلية حينما تتنازع الكريات فى الجسم الحى لتشكل حيوانًا معلومًا يأتى نتيجة لازمة ويمتنع منه القصد، بينما فى الاجتماع البشرى يأتى قصدًا، حيث إنه يدرك حاجته ويقصد غاياته الفردية والجماعية؛ أى أن الرابط فى العمران رابط إرادى نظرًا لوجود رابط عقلى بين أفراد المجتمع، بينما يكون الرابط فى الجسم الحى رابطًا ميكانيكيًا يربط بين الكريات.

وشميل يرفض فكرة سبنسر القائلة بضرورة التدرج وتفضيله النشوء على الثورة، وهو يعتبر أن الثورات ليست مضرة في جميع الأحوال، خصوصاً حينما تكون لازمة لإنقاذ المجتمعات من هلاك محقق هذا وسوف نتحدث عن الثورة لديه فيما بعد والنظر لمماثلات أخرى تجعلنا نضع أيدينا على تمام التطابق، حيث يمثل شميل اجتماع الكريات في الجسم الحي بالمنفعة والشوق لتبادل الغذاء والحركات دون تدخل الدماغ، وهو يمثلها بالمبادلة التي تقع بين أفراد المجتمع دون تدخل الحكومة نتيجة لتحقيق المنافع المشتركة بينهم؛ ونتيجة لهذا يخلط شميل بين علمي الاجتماع (السوسيولوجيا) وعلم الحياة (البيولوجيا)، "وليس في هذا القول شيء من الغلو والتكلف لأن الحدود المميزة بين مواليد الطبيعية "(أ).

وإذا كنا قد تحدثنا لدى شميل عن الشوق الموجود فى الكريات فهو يحيله إلى "محبة الذات المنفردة" الذى يتطور بدوره إلى "محبة الدات المشتركة" وكلتا المحبتين موجودتان فى العالم الطبيعي والبشرى، إلا أن

"محبة الذات المشتركة" في العالم الطبيعي هي "محبة مشتركة عمياء" تتحول إلى "محبة مشتركة عاقلة" في العالم الاجتماعي نتيجة الإدراك الذي يضاف في هذه الحالة إلى الحس والتهيج، ويحيل شميل محبة الذات هنا إلى الإرادة التي يقسمها إلى ثلاث رتب بحسب رتب العالم: فالرتبة الأولى حيث تكون الإرادات ذاتية عمياء (الجماد)، والرتبة الثانية وتبدأ فيها الإرادات بالحس ببعضها على سبيل الشوق البسيط (النبات والحيوان)، ثم الرتبة الثالثة والتي تصير الإرادات فيها عاقلة ويكون الاجتماع فيها على سبيل الاتفاق والتراضي (الاجتماع البشري)، وبهذا يكون تاريخ الاجتماع كله قائمًا بالشوق البسيط أو لا والتراضي أخيرًا "و لا ريب في أن ذلك تاريخ العالم أجمع"(ف). ويحدد شميل أبرز صفات الحي في: الحس والحركة، إذ هما الحياة نفسها، ويحدد شميل أبرز صفات الحي في: الحس والحركة، إذ هما الحياة نفسها، الحياة موجودة في الطبيعة حيث توجد الإرادة على درجات متفاوتة تارة هاجعة خفية كما في الجماد وأخرى متنبهة ظاهرة كما في النبات وطورًا متمالكة متعارفة كما في الحيوان وأخيرًا متكاثرة متقوية باشتراك الإرادات

ولنا أن نلحظ بعض ملامح الخلفية الفلسفية لفكر شميل تتبدى في النظر إلى الطبيعة باعتبارها حية، وفي الإرادة باعتبارها موجودة بدرجات متفاوتة في كل شيء حتى في الجماد ولا يُستبعد هنا تأثر شميل بتراث الفلسفة الألمانية وبخاصة تصور شوبنهور المعالم كإرادة. ويعرض شميل لأسباب هذه المحبة العاقلة لدى اسبينوزا حين ينسبها إلى "اللذة"، ولدى دارون الذي ينسبها إلى "المنفعة"، إلا أنه يتبنى وجهة أخرى يوفق فيها بين الرأيين: "وإذا دققنا النظر نرى أن اللذة والمنفعة مرجعهما إلى الموافقة المطابقة. والموافقة بالمطابقة أعم فقد تكون اللذة وقد تكون المنفعة وقد تكون سواهما. وهذه الموافقة لا تكون لجميع الأحوال بل لغالبها والصفات المكتسبة عنها ترسخ حتى يعرض لها على مر الزمان ما يغلبها ويحولها عن حالها"(٧). ونلاحظ

أن مثل هذا الحل يتسم بالعمومية الشديدة ومحاولة تجاوز التناقض الحقيقى بين لفظى اللذة والمنفعة.

وينتهى شميل إلى أن المشابهة بين جسم الاجتماع والجسم الحى هي مشابهة تامة من حيث إن الرابط الذى يربط كلاً منهما واحد وهي الشوق الأعمى الحاصل بين الأعضاء، ويعتبر تقسيم الأعمال والتعاون فى العمران شبيها باختصاص الوظائف فى الجسم الحى ويترتب عليه ترتيب الأعضاء من حيث الوظيفة فيكون الدماغ فى الجسم الحى والرئيس فى جسم الاجتماع. هذا الارتقاء يدفع الإنسان إلى مبادئه الأخلاقية التى ترتقى وتتحول تبعًا لقانون دارون فى النشوء، إذ "يتحول هذا المبدأ من الشوق الأعمى في الكريات الحية إلى بديهيات الحيوان إلى معقولات الإنسان حتى يكتمل الاجتماع البشرى فيصير الشوق محبة والمحبة إخاء والإخاء تعاوناً والتعاون عدلاً وتعيين الوظائف الرفيعة وانتخاب الرجال لها حكومة فتكتمل حياة الاجتماع العقلية كما تكتمل أيضنا حياته الفيزيولوجية. وهكذا يحدث لديه التطابق الكامل بين الجسمين البشرى والعمرانى".

وشميل يعترض على تصور سبنسر في أن الكمال في الحياة البيولوجية الفسيولوجية لتميزه بالجهاز العصبي، والذي هو مركز الأعمال العقلية، ليس نفسه في حياة الاجتماع، وهو لا يتطوع بالدحض ولكن يأتي برد البعض— والذين لم يحدد هويتهم— وهو رد يؤكد ويطابق بين الحياة البيولوجية والاجتماع، فيوضح أن أدمغة الأمة بمثابة الدماغ وأن العواطف والحواس والنطق وسائر العلامات والكتابة والتلغراف بمثابة الأعصاب الناقلة للحس والموصلة للحركة لأجزاء البدن، والعيال بمثابة العقد العصبية، والعلماء والحكماء بمثابة الكريات المرتقية في الدماغ، ويخلص من هذا إلى أن "الجسم الاجتماعي جهاز عصبي لوظائف النسبة كما فيه جهاز دوري وجهاز غذائي فهو حي تام لا ينقصه شيء فيزيولوجيًا "(^).

وفى ختام عرضه لا ينسى شميل أن يشير إلى النزاع الذى شب بين الإنجليزيين: هكسلى، وسبنسر، فيما يختص بالنتيجة السياسية المترتبة على هذا التطابق السابق والتى استخلصها كل منهما، ويقتبس عن كل منهما لتوضيح وجهات النظر المتعارضة، فهكسلى يرفض استخلاص القواعد السياسية من هذا التشبيه السابق لأنه لا يدل في نظر ره إلا على السياسة الاستبدادية، بينما من وجهة نظر سبنسر التشبيه السابق لا يدل إلا على السياسة الحرة.

وخلاصة القول أن سبنسر يحبذ التدخل الحكومي ويعتبره ضروريًا وبخاصة إذا تميز بالإيجابية، بينما يرفضه هكسلى معتبرًا إياه نوعًا من الاستبداد من جهة الحكومة تجاه أفراد المجتمع. وسنحاول أن نلقى الضوء على هذه الفكرة ونتائجها الإيديولوجية فيما بعد.

## الحكومة:

تلك الهيئة الاجتماعية التي حددنا أوجه التلاقي بينها وبين الإنسان من خلال رؤية شميل لها، وبما أنها قائمة بذاتها فسيولوجيًا كالجسم الإنساني—كما يرى شميل— فهي تتشكل من الحلقات الاجتماعية المختلفة والتي تبدأ من الأسرة لتصوغ في إطارها نظامًا لهذه الهيئة ينتهي إلى الحكومة وهي قمة اكتمال الحياة الاجتماعية عقليًا، وبخاصة حينما تعين الوظائف الرفيعة لهذه الحكومة وحين يُنتخب لها من يتولاها. والملاحظ أنه على السرغم من "راديكالية" أفكار شميل ومطالبه بالنسبة لمعاصريه فإنه لم يتصور على الإطلاق غيبة الحكومة، أو إمكانية قيام مجتمع ما خاليًا منها، ولعل هذا يأتي نتيجة طبيعية لتبنيه النظرية الداروينية التي يطبقها بكل تفاصيلها ودقائقها على حياة الهيئة الاجتماعية، مما لا يتيح له على الإطلاق التنازل عن أية فكرة منها، لأثرها الذي سيتبقى على التسلسل الطبيعي والمنطقي لتطوريته

البيولوجية، خصوصًا حينما يقسِّم جسمي العمران والإنسان بشكل تسلسلي يهبط ويرتفع تبعًا لوظيفة العضو سواءً في الجسم أو في الاجتماع، وهنا كما لابد من وجود دماغ للجسم الحي فلابد أيضًا من وجود رئيس للاجتماع، هذا على الرغم من قوله بفكرة إذا تمادى معها كان من الممكن أن يتخلى عن وظيفة الدماغ أو الرئيس، وبخاصة حينما تحدث عن اجتماع الكريات في الجسم الحي نتيجة للمنفعة والشوق لتبادل الغذاء والحركات دون تدخل الدماغ، كتلك المبادلات التي تقع بين أفراد المجتمع دون تــدخل الحكومــة نتيجة لتحقيق المنافع المشتركة بينها، إلا أن هذا التصور يصبح لديه استثناء وليس القاعدة، وحتى محاولة مناقشته لتلك الفكرة لم تخرج عن محاولة مناقشة تدخل الحكومة أو عدم تدخلها كلية، ولم يتدرج مطلقًا إلى مناقشة مشروعية وجود الحكومة على رأس الهيئة الاجتماعية، كما أنه يلفت نظرنا في المقابل إلى أنه لم يحاول على الإطلاق استغلال فكرة أهمية الوظيفة للعضو سواء في العمران أو في الجسم الحي، ليقوم بتعميمها اجتماعيًا، صحيح أن هذا قد ظهر لديه كما رأينا من قبل في اهتمامه بالخاصة ودورهم على حساب العامة، إلا أنه في نهاية حياته يقلل إلى حد ما من دور الخاصة، عندما يلتفت إلى الطبقات الشعبية ودورها حينما تتحالف مع الخاصة لإحداث الثورة، بالإضافة لتبنيه للاشتراكية كما سنرى.

ولكى يؤكد الأهمية القصوى لوجود الحكومة لم يتوان عن الاقتباس من الغرب أو الشرق، فيورد عن أرسطو قوله: "العالم بستان سياجه الدولة، والدولة سلطان تحيا به السنة، والسنة سياسة يسوسها الملك، والملك نظام يعضده الجند، والجند أعوان يكفلهم المال، والمال رزق تجمعه الرعية، والرعية عبيد يكنفهم العدل، والعدل مألوف وبه قوام العالم"<sup>(٩)</sup>. وهكذا ليؤكد شميل أهمية وجود الحكومة يقتبس نصنًا أيديولوجيًا خالصًا لمجتمع أرسطو، ويعرضه دون البحث في سطوره عن أية مقارنة بين مجتمعه ومجتمع أرسطو.

وهو أيضنًا يقتبس في ضرورة الحاجة إلى الحكومة عن ابن خلدون حينما يعرض أن مراعاة واحترام مصالح الجمهور المتبادلة عن طريق العدل لا يتم إلا عن طريق قوة أو "وازع" يناط به المحافظة على السنن والاقتصاص من المخالفين "وإلا انفصمت عروة الاجتماع وتداعت دعائمه "(۱۰). وشميل لا يعطى تعريفات محددة ودقيقة، و لا يظهر لديه تمايز ما خصوصنا بين مصطلحات الدولة والديمقراطية والحكومة والحاكم على الرغم من التمايز الذي يقيمه بين الحاكم والحكومة، لكن هذا لا يجعلنا لا نميز لديه بين الحكومة والحاكم والأمة والأحزاب، ففسى معرض تقديمه لأنظمة الحكم ومساوئها ومزاياها كما أبرزها الفلاسفة، يتحدث عن الحكم الملكى المقيد ويصل إلى أنه في هذه الحالة يقول: البعض بأهمية أن يكون الملك صورة لا حقيقة، ويبرز (الملك) هنا- لديه- على أنه (الحاكم) السذى يتعاون مع (حكومة)، دون أن يحدد بشكل جازم وظيفة كل من الحاكم والحكومة سوى أن بينهما مبدأ التعاون، مما يتركنا في بعض الحيرة، إلا أنه في الوقت نفسه يحدد سلطات هذا الحاكم، بعد أن يخلص من أن وجوده لابد منه ويصبح الخلاف الذي يعرضه ينحصر في سلطات هذا الحاكم، وعندما يعرض لهذا لا يدعى بأنه من اجتهاده، وكثيرًا ما نسمع كلمة "قالوا"، في عرضه هذا وحتى هذه السلطات المعروضة تأتى لديه في شكل إجراءات وصوله للحكم وبعض النصائح المعمول بها والمؤيدة بأمثلة تاريخية، حينما يجعل التبديل في الحكم حيث ينبغي أن يتأتى لكل الهبئة الاجتماعية من الملك إلى العامل البسيط، وهذا التبديل ينبغي أن يراعي فيه إعطاء الفرصة للحاكم ليفعل شيئًا، على ألا تطول هذه الفترة لئلا يتحول إلى مســتبد كمـــا حـــدث لنابليون، وتتم عملية انتخاب الحاكم من آحاد الأمة مع مراعاة أن يكون ممن اله من الحكمة والدراية بالأمور فيتعاون مع رجال الحكومة على إتمام الحكم في الأمة وعليها على قوانين الشوري الحقة"<sup>(١١)</sup>.

وعلى الرغم من هذا العرض الذى يبرز فيه لأول مرة (١٢) دور الفرد، حتى العامل البسيط في الاختيار والترشيح، لا يقول لنا شميل كيف يتم هذا وما ضمانات أن يتم، وتحت أى ظرف، ولعل في هذا النظام الذي يورده شميل دون سلطات كبيرة في يد الحاكم سوى التعاون مع الحكومة ورجالاتها، ما يعطينا الانطباع بأن العبء الأكبر يقع على عاتق الحكومة، ففي يدها سلطات كبيرة وأساسية، يبرزها لنا شميل في معرض أحاديثه عن وظيفة الحكومة وأهمية قيامها في المجتمعات.

وإذا كنا قد رأينا مما سبق أن القوانين التي تنظم الطبيعة تنطبق هي نفسها على الاجتماع، كان لنا أن نستنتج أن قيانوني "تكافؤ القيوى في العمران" وهو الذي يوجب التنازع و"تكافل العمران" وهو الدي يقوم بتوفير قواه هما المحركان الرئيسيان لارتقاء العالم، ووجود حكومة تعمل في هذا السياق يقلل التبذير في المجتمعات، لكي تستفيد بطاقاتها البشرية والمادية، مما يكفل الإسراع في الارتقاء، لكن الحكومات ليست خارج أطرم مجتمعاتها، فهي مرتبطة بهذه المجتمعات كتعبير عنها وتعبير أيضيا عين التطور الفكري السائد فيها، لذا لا ينبغي النظر إلى الحكومات بشكل مفارق لواقع الشعوب "فلا ينتظر أن تكون الحكومة أصلح من الأمة التي نشأت فيها بل لا تلام الحكومة إذا داست بإخمصها رقاب الرعية، وهل تيداس رقاب بل لا تلام الحكومة إذا داست بإخمصها رقاب الرعية، وهل تيداس رقاب تسأبي أن تُداس، وأن من ينتظر الإصلاح عفوا من أية حكومة كانت يجهل لا شك تاريخ نشوء الأمم في العمران" (١٠).

لكن السؤال الآن ما الذي يجعل مجتمعًا ما أكثر تقدمًا مبن آخر، خصوصًا إذا كانت الحكومات لا تنفصل عن واقع أمتها؟ في هذه النقطة يرى شميل أن الإنسان يمتاز عن سائر الكائنات الأخرى بالعقل والاكتساب بالاختبار مما يجعله لا يرتكن إلى الطبيعة لارتقائه، بل أصبح من واجبه التدخل والتصرف فيها تبعًا لمصلحته، ويأتي تخلف المجتمعات إذن من أن

البعض يستخدم العقل والاكتساب "لإقامة العقبات في سبيل ارتقاء العمران، ولكم صده عنه وقضى عليه بالتقهقر لشدة التباين بين أعضائه في العقل والعلم والقوة، وقامت الأثرة مقام تبادل المنفعة فارتفع قوم إلى الأوج وانحط آخرون إلى الحضيض، وكلما قل التباين قلت العقبات لاقتدار الأضداد حينئذ ووجوب الإصاخة لهم"(ئا). وعلى الحكومات وظائف أساسية تجاه مواطنيها عليها الاضطلاع بها بشكل أساسي وضروري، ففي مجال توفير الأساسيات ينبغي على الحكومة توفير المسكن الملائم والعمل المناسب والمستشفيات الكافية للعلاج والحياة الكريمة لجميع مواطنيها دون تفرقة لديانة أو لجنس أو لمبدأ، فجميعهم مواطنون لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات عينها، وتتعدى مسئولية الحكومة توفير الحياة الكريمة للمواطنين إلى جعل وضع مواطنيها دائمًا ليس أقل ممن يعيشون في مجتمعات أخرى، تبعًا للتنافس القائم بين الحكومات في ذلك "على الحكومة أن تسعى من ذاتها لتتميم المشاريع اللازمة الحكومات في ذلك "على الحكومة أن تسعى من ذاتها لتتميم المشاريع اللازمة كأمة لئلا يسبقها غيرها من الأمم في معرض الارتقاء في هذا الوجود فتسوء حالها وتسقط في مهواة التهلكة والخسران"(٥٠).

وضمانًا لهذا المستقبل الذي يوليه شميل كل اهتماماته، باعتباره الحقل الذي ستبرز فيه كل الجهود المبذولة وهي المساحة الزمنية الوحيدة الأولى بالاهتمام والتي تتيحها له نظرية التطور التي تبناها، نجده يضع من أولويات الحكومات الاهتمام بالتربية وبخاصة تربية الأطفال لأنهم شباب الغد ومستقبله، وهو يحدد هذا الاهتمام في دور لا يخرج عنه حتى تؤتى التربية ثمارها المرجوة حينما طالب بألا "تضغط على العقول لتصنعها على قالب معلوم وتضيق عليها المذاهب بل يلزم لها أن تعدها إعدادًا عامًّا وتوسع لها المنافذ حتى يسهل عليها التصرف في العلوم التي تعلمها والبحث في جميع الأشياء التي تعرض لها"(١١)، إذ إن واجب الحكومة ينبغي أن ينصرف إلى

تهيئة المناخ للحرية حينما "لا تكره الناس على الإيمان ولا تخمد الأنفاس عن إيداء ما في الصدور بل تدع كلاً وشأنه وتتحاشي الضغط على العقول" لذا فليس من المصلحة العامة على الإطلاق أن تقوم الحكومة بالترويج لفكرة معينة، خصوصًا حينما تصبح هذه الفكرة هي انتشار العلوم النظريسة التي تقابل لديه العلوم العملية، لما لهذه الفكرة من خطورة بالغة على الأذهان حينما تعمل على الوقوف بارتقاء المجتمع، وهو يأخذ هذا التصرف على الحكومة المصرية حينما "أدخلت في مدارسها نظامًا هو في شرع كل منصف بدعة فقد قررت تعليم العلوم الدينية فيها وقد طرب لهذا القرار جمهور الأمة وأعضاء الجمعية العمومية، وسيصفق له البرلمان البريطاني بكلتا راحتهه" (۱۰).

وشميل يأخذ على حكومات الشرق تقليدها الأعمى لحكومات الغرب، مما يجعل حكومات الشرق تخرج عن أطر مجتمعاتها، ولا تنظر إلى واقعها فتقوم بمعالجته، بل تنظر إلى واقع آخر، فتعمل على تقليده والتشبه به حتى يقال عنها إنها تواكب الارتقاء، ويتحدد هذا التقليد فيما يراه من حوله، عندما "يؤلفون الجمعيات للرفق بالحيوان كأنهم استوفوا ما يلزم لنوع الإنسان مع أن الحاجة إلى إقامة الجمعيات للرفق بالأطفال خصوصاً في هذه البلاد أشد وأولى"(١٩). هذا الاغتراب الذي تقع فيه الحكومة المصرية في عصره هو الذي يرجع إليه شميل كل ما يعانيه المواطنون في هذا العصر من مآس، حيث إن أغلب الحكومات حتى تلك التي تعتبر الحكومة المصرية متخلفة عنها تقوم بواجباتها المفروضة تجاه أمتها "وأما نحن فنأكل الرغيف ممزوجًا بالتراب ونشارة الأخشاب ويتقاضوننا أسعار المأكل كما يشاءون ويتحكمون في أجور المنازل وينصرهم القانون وما ذلك إلا لأن شرائعنا صارت بهذا التحوير والتبديل نتفًا من شرائع غير ناضجة وحكومتنا خليطًا من حكومات متنابذة... فنحن لم نبلغ فيها مبلغ الحكومات الراقية ولا حفظنا من شرائعنا مىناتها"(٢٠).

وهكذا يغلب هنا على أسلوب شميل الجانب الوصفي، حتى الأسباب التي يراها تقف وراء ظواهر بعينها، يدرجها أيضًا في هذا الإطار الوصفي، مما لا يجعلنا نرى تحليلا حقيقيًا، وتصورًا فعليًا تفصيليًا مما يجعل أفكاره تقف دائمًا عند حد التوصيف وتصور الحلول العامة ولا تتعداها إلى تحليل حقيقى لأسباب الأزمة الاجتماعية \_ الاقتصادية، وإلى تحديد أصحاب المصلحة الحقيقية في تكريس الأزمة؛ ويرجع هذا لطبيعة أفكار شميل نفسها كما سنرى، لكن أين موقع الأمة من كل هذا؟ حيث أشركها شميل- كما رأينا - في انتخاب الحاكم، إلا أنه لم يتحدث عن علاقة أو مسئولية الحاكم تجاه الحكومة سوى ما أدرجه من ضرورة التعاون فيما بينهما، وعن علاقة ومسئولية الأمة تجاه الحكومة لم يأت لنا شميل بما يوضح شيئا عـن هـذا الموضوع تفصيليًا سوى ما رأيناه من قبل عن أن الحكومة مظهر من مظاهر الأمة؛ ولذا ينبغي دائمًا النظر إلى الأمة إذا كان هناك ما يشوب حكومتها، حيث إن الحكومة المستبدة لا تستطيع أن تمارس استبدادها هذا علي أمة حرة، وهذا يجعلنا نستنتج أن شميل يُحمِّل الأمة مسئولية حكومتها دون أن يطرح مسلكا عمليًّا لهذه المسئولية، فهل هي تعبير ارتقائي ميكانيكي يأتي عفوًا وضروريًا نتيجة لما وصلته الأمة من ارتقاء؟ أو هو تعبير عن إرادة الأمة الحرة في اختيار أعضاء هذه الحكومة؟ والتصوران يمكن أن يصدق التي يقيمها بين الأمة والحكومة في معرض حديثه عن "الجمهورية الحقيقيــة الديمقراطية التى تصبح فيها الأمة الكل والحكومة لا شيء بخلاف حكومات أوروبا وجمهورية فرنسا اليوم"(٢١)- فإننا في معرض رؤية الأحزاب لديه نتبين أن تعبير الأمة يشمل الحكومة، أى أن الأمة تنقسم إلى قوتين تشكلانها معًا: الأولى هي القوة المحافظة علمي الحالمة الراهنمة، وتسمى حمرب المحافظين، والثانية تميل إلى الطفرة وتسمى حزب الأحرار، والحزب الأول يتألف من الحكام ومن تشيع لهم، ويتألف الثاني من المحكــومين، ويتكافـــأ الحزبان في الأمم المتهذبة ويتوزع الفوز على كليهما تبعًا لنسبة العلم أو الجهل. لكن شميل يستدرك ما قرره عن الأحراب وهم لديمه الحكام (المحافظون) والمحكومون (الأحرار) واللذان يشكلان معًا الأمة، حينما يعتبرهما من الكماليات، وليسا جزءًا أصيلاً من الأمة، ولعله هنا يخصص الحديث عن أمته نفسها وليس حديثا عامًا، حيث يرى أن أمته في حاجة إلى المتروريات، إذ إن الأحزاب "تشؤها لا يكون بإتلالها بل تنشأ من نفسها متى اكتمل الاجتماع، فز عماؤنا يحاولون أن يخلقوا في نظام اجتماعهم جسمًا مشوهًا ولكي أثبت أن زعماءنا رءوس بلا أجسام فلينهضوا ونرى كم ينهض وراءهم "(۲۲). فهو ينكر الأحزاب ما لم تكن تعبر عن واقع فعلى قائم، لأنها ستكون في هذه الحالة مفروضة من أصحابها على جسم الاجتماع، وهي فكرة يستقيها من مذهبه في النشوء، حينما لا ينشأ العضو في الجسم إلا تبعًا للحاجة إليه، وعكس ذلك سيعتبر مصدر خطورة وإعاقة لحركة نموه وتطوره.

ولا يكتمل الحديث عن الهيئة الاجتماعية بدون عرض موضوع القضاء ودوره الكبير لدى شميل، والحقيقة أن شميل لا يتحدث عنه كهيئة مستقلة عن الأمة، إلا أننا نلحظ أنه يتحدث عنه كسلطة لها كل قوام التنفيذ والاعتبار، حيث يعتبره "إحدى الشريعتين العظيمتين اللتين تتوليان قياد الهيئة الاجتماعية وهما الشريعة الدينية والشريعة السياسية"(٢٣)، وهو يسند إليه صيانة مصالح الهيئة الاجتماعية وتمهيد طرق إصلاحها، لذا فهو ذو شأن فى الهيئة الاجتماعية إلا أنه بعقوباته الكبرى والتى تنحصر فى القتل والحبس والتعذيب، وهى العوامل البربرية الثلاثة- يسطو على الهيئة الاجتماعية التى وكلت إليه صيانة مصالحها"(٢٠)، ويرفض شميل مع العقوبات السابقة كل أنواع العقوبات الأخرى والتى تقتل فى النفس كل المعانى الإنسانية، ويرجعها (العقوبات) لنقص فى الشرائع، ويرى أنه لابد من الاستفادة من مكتشفات العلم، وحيث إن هؤلاء الأفراد يشكلون الأساس للهيئة الاجتماعية فيجب

الاهتمام بهم، باعتبارهم مرضى في الهيئة الاجتماعية، إذ إن هذا الشخص يرتكب جرمه بدوافع خارجية، بينما هناك كثيرون ممن يرتكبون الجرائم ولكنهم لاتخاذهم احتياطاتهم لا يقعون في المسئولية الجنائية، لذا فعلى القضاء أن يبحث عن المجرمين "لا في السجون وعلى مصاطب المحاكم بل في القصور على فاخر الرياش ووثير المهاد، فالمجرمون ليسوا كلهم في السجون"(٢٥). وشميل هنا يحاول أن تتحول المحاكم من أمكنة تطبق فيها العقوبات، إلى أمكنة للإصلاح والتعلم والاستشفاء: "... إن القضاء ما دام أساسه العقاب وما دامت السجون لا تتحول إلى مدارس تعلم فيها الصناعات وتهذب فيها الأخلاق وتتحول فيها قوى المجرمين إلى منافع وإلى مستشفيات يعالج فيها مرضى الاجتماع كما يعالج فيها مرضى الأجسام، مدارس ومستشفيات بالغة الغاية القصوى من الإتقان، فهو عار على الإنسانية وعقبة كبرى في سبيل إصلاح الهيئة الاجتماعية "(٢١). هذا التصور الذي يراه شميل، يجده كفيلاً بأن يكون سمة الجمهورية الديمقر اطية التي يسعى إلى أن تكون هي غاية التطور الإنساني الذي يتخطى أكثر من مرحلة في طريقه إليها. ونظرة إلى واقع أوروبا توضح لنا ذلك؛ فقد كانت "أوروبا قبل الشورة فـــى حالة شؤمى (أما.. اليوم فقد وصلت إلى) عزة الشأن وصلاح الحال في الشرائع والأحكام فأسست حكوماتها على الشورى... وصارت الأمـــة هـــى الحاكم عوضنًا عن الملك وفي بعضها صارت جمهورية وهذه الهيئة هي الهيئة الحكومية المعدة للمستقبل "(٢٧). وهـو لا يتـرك فكـرة الجمهوريـة الديمقر اطية دون تعريف أو تحديد، فينفى أن تكون مثل الجمهوريات في عصره، "بل الجمهورية الحقيقية الديمقراطية التي يتم فيها توزيع الأعمال على قدر المنافع العمومية بحبث تتوفر معها المنفعة لكل فرد في الاجتماع بدون أدنى تمييز مطلقا والتي تتوفر معها قوى الاجتماع بحيث يقل التبذير والتغريط بهذه القوى ما أمكن "(٢٨). وعلى خلاف ما كانت تتبناه "الإنتليجنسيا" و"البرجوازية" المصرية الوليدة في عصره من اتخاذها نظم الحكم السياسية

فى الغرب كنموذج وأفق للإصلاح السياسى المنشود فى مصر، نجد شميل ينظر إلى هذه النظم نظرة نقدية ويطرح إصلاحًا "راديكاليًّا" يتجاوز ما وصل إليه الغرب. وهكذا نجد أن شميل يربط نظام الحكم وصلاحه على تطبيقه وتبنيه للاشتراكية كما يفهمها هو، فى ملاحظته السابقة، وهو ما يدفعنا مباشرة إلى معالجة الاشتراكية لديه.

### الاشتراكية:

يعلن شميل على الملأ أن أعظم المصلحين اليوم (في عصره) هم الاشتراكيون، والحقيقة أن اشتراكية شميل، لا يشير هو إليها إلا بدايــة مــن سنة ١٩٠٨، وقبل هذا التاريخ لا نجد شيئا يدل عليها عنده، إذ الواقع أن تبنيه للمادية الميكانيكية، جعله يقع تحت تأثير تصوراتها المختلفة، خصوصاً السياسية منها، والسيما أن مواقف روادها تجاه الاشتراكية معروفة، فأغلبهم قد عارضوا مبادئها وعلى رأسهم بخنر الذي اعتبر أحد مفكري البرجوازية. إلا أن تبنى شميل للاشتراكية يحتاج إلى وقفة، إذ لم يكن نتيجة مباشرة لما تبناه عن أساتذته الغربيين، والحقيقة أن وصول شميل لتبنى الاشتراكية يستند إلى أكثر من عنصر - من وجهة نظرنا - أولها تحليله لواقعه المتردى، وكان موقعه في الحياة الاجتماعية كفيلاً بأن يطلعه على خفايا كثيرة لم تتَح لغيره، فكونه طبيبًا بدأ حياته الأولى في الريف المصرى (طنطا)، جعله يتعرف بسهولة ويسر على أوجه الفاقة والأمراض والظلم الاجتماعي، وفي الوقت نفسه على النقيض من هذا وعن قرب أيضنًا، ولكونه أحد أبناء العائلات البرجوازية- فقد رأى كلا الوجهين في المجتمع الواحد، الفقر المدقع والتبذير السفيه، مما حرك نزعاته الإنسانية وبالتالى الفكرية، لذا جاء وصفه للنقيضين في واقعه أمينًا وغير متكلف، النزم فيه الدقة فلم ينقل عن أحد ولكنه رأى بأم عينيه "أناس جمعوا بذكائهم أو دهائهم الأموال على ظهور العمال فسكنوا

الأحياء الفسيحة الأرجاء تنفذها الشمس ويلعب فيها الهواء وتحف بها الحدائق وبنوا فيها القصور يمرحون فيها على وثير المهاد وفاخر الرياش وتحوطوا بكل ما تصح به الأجسام وتتفى الأسقام. وعلى قيد قصبات منهم أكواخ متراكمة بعضها فوق بعض كالتلال يزدحم السكان فيها كالذباب لا شمس ولا هواء ولا ماء إلا ما يكفى للاختمار وجعلها بؤرة البوار ومعمل الدمار حيث تجد الأمراض مرتعًا خصيبًا "(٢٩).

ولم تكن مشاهداته قاصرة على العامل وحده ومن يستغله من أصحاب الأعمال، بل تعدته إلى الفلاح أيضاً وهو الذى خبر حاله عن قرب: "ما القول في الفلاح الذى يحرث الأرض حتى يسمن سواه وليس لخدمته من خدمة سواء له مكافئ "(٣٠٠). ويضيف لجملة مشاهداته أيضاً ما يتعرض له الجندى من مذلة واستغلال دون مراعاة لآدميته، استناذا إلى أنه يؤدى خدمة وطنية، فهذا "الجندى الذى يسرح في النهار كالسائمة ثم يرد في المساء إلى زريبته فهذا "الجندى الذى يسرح في النهار كالسائمة ثم يرد في المساء إلى زريبته (...) ولو عقل أكثر منها لما رضى ذلك لنفسه. أو لا يظن أن الذود عن الأوطان حتى واكتساح البلدان يمكن بغير التجنيد على ما هو مألوف؟"(٢١).

هكذا كان للواقع الذى خبره شميل عن قرب فعل إيقاظ وإنقاذ معًا للضمير الإنساني بداخله.

والشق الثانى الذى نستند إليه فى تبنيه للاشتراكية هو مسألة تبنيه بـل وتطبيقه للنظرية الداروينية البيولوجية على المجتمع العمرانى، وبمـا أنـه اعتبر منهج التطور علما موضوعيا لا يشك فى صحته، فإن السير بقوانينه لنهايتها يؤدى إلى كارثة لم يرضمها ولم يرض أن يتحمـل أوزارهـا أبناء مجتمعه من غير المالكين وهو الذى يعرف أحوالهم كما أوضحنا، والكارثـة هنا ستكون فى ضرورة أن تكون الصورة القاتمة والتى عرضناها منذ قليـل لديه عن العامل والفلاح والجندى أكثر قتامة حينما يزدادون بؤساً على بؤس؛

لذا فقد أراد فرملة النتائج التي من الممكن أن تسفر عنها هذه النظرية العلمية التي يتبنى منهجها؛ إذ إن تبنيه للاشتراكية على عكس أساتنته من الغربيين وعلى رأسهم بخنر الذي اعتبرته المادية الجدلية "برجوازيًا"، خصوصًا بعد قبوله للرأسمالية القادرة على المنافسة ليتماشى مع مثال الصراع من أجل البقاء المبدأ الرئيسى للداروينية (٢٦) - جعل شميل كفيلاً بأن يتخطى الأزمة التي توقع أبعادها الخطيرة، وتبقى هنا مسألة تطويع المنهج لكى يتماشى مع المبدأ المنقذ أو الاشتراكية، والسؤال كيف تم له هذا التطويع؟ الحقيقة أنه حل هذه الإشكالية من وجوهها المتعددة، وهذا ما يعطيه لدينا امتيازًا خاصًا؛ حيث لم يرد أن يقولب واقعه الذي يعاينه ويضعه كمادة صماء في قوالب المنهج لم يرد أن يتولب واقعه الذي يعاينه ويضعه كمادة صماء في قوالب المنهج في التطور أن يحل من إشكاليته ولا يعقدها، حينما يمتلك هو أدوات منهجه، ولا يدع لهذه الأدوات أن تتملكه فتفرض عليه تصورًا يُعرقـل من تقدم مجتمعه ويؤدي إلى حتفه، وهو تصرف يدل أيضًا على أن شميل قد تنبه في هذه النقطة على وجه التحديد إلى التفرقة الحاسمة بين ما هو علمي وما هو أديولوجي، وهو ما أخفق فيه في نقاط أخرى سابقة.

لذا فهو يرد أولاً على فكرة "السوبرمان"، التى قال بها برنارد شوو وشوبنهور ونيتشه ونقلها عنهم إلى العربية وتبناها سلامة موسى، فهو يتفق معهم بداية فى المبدأ الرئيسى لنظريته القائل بالأنانية وحب الذات، إلا أنه يكشف عن موطن الوهم فى تصورهم، حينما يطبقون نفس المبدأ على الاجتماع البشرى، مستبعدين الشرائع الإلهية والاجتماعية لقيامها على الرحمة، وبالتالى فهم لا ينتبهون إلى أن الأنانية كشريعة ينبغى أن تخضع لشريعة أخرى طبيعية تقيد من حركتها وهى "المصلحة المتبادلة"؛ لأن الأنانية تعمل عن جهل فى الطبيعة وعن علم فى الاجتماع مما يجعلها تدرك مزايا علمها فى هذا الأخير، وعلى هذا "فإن كانت الأنانية تحمل الكائنات على

جذب النافع إليها فالمصلحة تدعوها إلى توفير مصلحة سواها حُبًّا بنفسها، وعملها هذا ليس رحمة أو تفانيًا في حب الغير بل عن ضرورة ولو اضطر إلى استعمال هذه القسوة أحيانًا في ظروف خصوصية جزئية لا كلية "(٣٣).

وهو لا يكتفى بالتصدى لفكرة "السوبرمان" فحسب، بل يحاول بشتى الطرق أن يسد الطريق على كل الأفكار التي تميل إلى إطلاق قانون التنازع الدارويني على المجتمع البشري، ومن ثم إلى إفقار الفقراء، الذين لا يقدرون على الثبات في مجتمع مفتوح كهذا، لذا فهو يقبل أيضًا بمقدمات تطوريت ه وأولها قانون التنازع الشهير، الذي نتج منطقيًا عـن المبـدأ السـابق فـي المحافظة على الذات، وهو يسير مع القانون على استقامته فيراه سببًا كامنًا يقف وراء محاولة الإنسان الجد والكد بكل قواه للحصول على أحسن نصيب من المنافع، وهو لا ينكر أيضًا أن هذا نفسه ركن من الأركان اللازمة لارتقاء الاجتماع، إلا أنه يضيف أن هذا نفسه لكى يظل نافعًا ينبغى أن يكون محصورًا داخل دائرة محددة، حيث تتفق داخل إطار هـ المنفعتان العامـة والخاصة "وإلا انقلب إلى الضد وأضر بالمصلحتين معًا فلابد إذا من معدل لهذه المنفعة لتبقى صمن دائرة هذه الحدود "(٣٤). ولا يترك هذا المعدل لقانون التكافؤ الذي يتبناه، وسوف يؤدي إلى ذلك أيضنًا بمرور الوقت، ولكنه يسنده إلى قوة خارجية تتدخل لصيانة هذه العملية، للإسراع بتقدم المجتمع وهي الهيئة الحاكمة نفسها. ولما كانت هناك بعض الأبواب التي لم تغلق بعد، وسوف تسمح لدعاة تعميم التنازع على الاجتماع أن يمروا من خلالها، وقـــد تزيَّت بعلم الاقتصاد هذه المرة، وبخاصة بالمبدأ الشهير الذي روج لــه البعض، لا سيما في أعقاب أزمة زيادة إيجارات بعض المساكن: مبدأ العرض والطلب.

والحق أنه لا يقوم بدحض الأساس النظرى الذى قام عليه المبدأ السابق، ولا يتابع تطوره باعتباره قانونًا رأسماليًا يتحكم في السوق، والسلع

وينظم المنافسة بين الشركات المنتجة، ثم تحول إلى الاحتكار، ولم يكن هذا خافيًا على شميل، إلا أنه أراد ألا يرفض المبدأ فى ذاته ولكنه يرفض فقط انسحابه على الضروريات وهو يعلن صراحة أن "إطلاق مبدأ "العرض والطلب" على جميع معاملات الإنسان الحاجية والكمالية نقص فى الشرائع وحيف عظيم"(٥٦)؛ لأنه لا يفرق بين "الحاجي مثل حق الأكل والشرب والمسكن الضرورى الذى لا يمكن الاستغناء عنه وإلا هدّ الاجتماع من أركانه"، وبين الكمالي الذي يمكن الاستغناء عنه.

ويتساءل شميل: "فهل يجوز أن يقال لطالب الرغيف ليقتات والماء ليروى والبيت ليأوى إليه إن المسألة مسألة "عرض وطلب"، لابد فيها مسن التراضى كالتراضى على ثمن خاتم من ماس أو مطرف من خز "(٢٦). والواقع أنه على الرغم من هذا الوضوح والتفريق الكامل لدى شميل بين من يملكون ومن لا يملكون أو بين العمال وأرباب الأعمال فإنه لم تظهر عنده فكرة الطبقات الاجتماعية والصراع فيما بينها بمعناها الماركسي، وظلت الفكرة لديه تعبيرًا متذبذبًا يوحد فيه الطبقات بالأفكار التي ينشرها. وهذا من وجهة نظرنا يعود إلى ما سنثيره فيما بعد عن دور الخاصة لديه، مما يصبحون معه عاملاً من عوامل التنويب الطبقى النصح التعبير حينما تصل الأمة إلى المعرفة والعلم الحقيقي اللذين ينقصانها، وبعدها ستقوم بعمل الواجب والحق. وهذه النقطة من وجهة نظرنا هي التي جعلت شميل لا يعير فكرة التنازع اهتماما داخل الاجتماع نفسه، حينما تقوم هذه الفكرة بدور المحرك للتاريخ عن طريق النتازع الحاصل بين الطبقات ,

وشميل لم يتبنَّ اشتراكيته دون دراسة أو رصد، بل حاول أن يقتفى تاريخ العالم من الناحية الاقتصادية، لكى يرصد ملامحه، حينما يتعرف على الصورة الأولى وهى كيف كان البدء؟ يرى شميل أن حياة الإنسان الأولى

معظمي الأرض كانت لا يحدها حدة إذ كان كل شيء مباحًا له، ومن أجل هذا لم يَكُن مَّنْ طابعه الشر، "طالما يجَدُكُوخًا بأويه وأرضًا تخرج نباتًا يغذيــه وماء يرويه"(٣٧)، لكن والحالة هذه كيفٌ أبدأ التملك؟ يبدأ التملك حينما يَضع القوى يده مستغلاً ضعف الضعيف فيحظر عليه ما نالته يده ، والحاجة تضعف الضعيف في السعى وراء رزقه، والأثرة تحمل القوى على الاستبداد بما ملكت يداه، فنشأ عن ذلك الملك بوضع اليد عن قوة "(٢٨)، ومن جراء هذا الوضع غير الطبيعي أصلاً نشأت حاجة القوى لشرائع يعاقب بها الضعيف حينما تسول له نفسه أن يمد يده إلى ما به قوام حياته، ثم سرعان ما تزايدت "المحظورات بتكاثر عدد الناس وانتظامهم في جمعية كبرى وتسلط القوي على الضعيف ووضعت الحدود على ما شاء الأقوياء ونظمت الشرائع على هذا المبدأ ثم ألفها الإنسان بالعادة وسوى نفســه عليهـــا لأن الإنســـان فـــى استطاعته إن لم يستطع أن يغير الأحوال أن يغير نفسه لها"(٣٩)، وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن البعض يعتقد أن هذه القوانين أبدية فيقوم بتقديسها ولا يترك مجالاً لأحد لأن يتقول عليها أو حتى يناقشها، وهذا ما كان يثير شميل شاجبًا له "إن الشرائع الموضوعة والراسخة في يقين البعض أنـــه لا يجــوز مسها يجوز النظر فيها حتى قلبها رأسًا على عقب إذا كانت غير ملائمة لمصلحة الاجتماع"(٤٠)، وهو لم يتوان عن توضيح ذلك عقب أزمة إيجارات المساكن السابق ذكرها، موضحًا أنه "إذا عسر الفصل في مسالة المساكن فليس لأن المسألة يجب أن تخرج عن هذا الحد بل لأن النظامات في الاجتماع ناقصة "(١١)، وردًا على من دافع عن الوقت الضائع بين المتقاضين يبادر شميل بتأكيد ما سبق قائلاً: "وقول حضرة المعترض بأن هذا من حسنات النظام الدستورى لإعطاء كل ذى حق الزمان الكافى لتأييد حقــه لا يجوز إلا إذا اعتبر نظامه مقدساً وأنا أقول لحضرته أن هذا من سيئات النظام الاحتكارى لفائدة الحكومة وطائفة معلومة "(٢٠).

إذن هذا التحالف القائم بين الحكومة ولصوص الاجتماع – كما يسميهم شميل – يحرص على عكس قوانين التطور الطبيعية على تثبيت الأمر الواقع "بالوسائل التى تضمن (لهم) صولجان الملك (ليسوقوا) به الأنام كالأنعام وتضمن لفئة من لصوص الاجتماع أسباب السلب والنهب يصادرون ويرابون ويجمعون المال بالاحتيال للاستئثار بمنافع الأعمال التى لا ينال القائمون بها إلا ما يتبلغون به من العيش. لصوص يسرحون ويمرحون وتحميهم الشرائع التى تعززها الحكومات"("؟).

لكن إلى أى حد يمكن أن يستمر هذا النظام وهـو يضـر بمصـالح الأغلبية الساحقة وهو إن "أفاد- بعد محتكريه- طائفة من الناس هم الأقوياء والأغنياء فهو لا يفيد الضعفاء والفقراء. والاجتماع معظمه مؤلف من هؤلاء فكيف يطمع بعد ذلك بإقامة القسط بين الناس"(٤٤)، إذ العدل ليس بالتمنى والادعاء بإقامته، ولكنه بمحاولة النظر إلى أسباب الثروة الحقيقية، أو بمعنى آخر دور العمل في مقابل رأس المال، وفي هذه النقطـــة ظـــل رأى شــميل متأرجحًا، فلم تكن وجهة نظره حاسمة منذ البداية، ففي سنة ١٩٠٨ وفي محاولته لتوضيح حالة المجتمع الاشتراكي، نجده يقترح إضافة نسبة مئوية من الأرباح على الأجر تبعًا لنسبة العمل وأهميته بحيث لا تضاف هذه النسبة للجميع، ولطمأنة أصحاب الأموال يرى أنه لن تقل أرباح رأس المال نتيجــة ذلك، وفي معرض دفاعه عن الاشتراكية يعيد هذا التصور مرة أخرى لقيمة العمل "إن الاشتراكية إذا أريد بها الاشتراك بالمنفعة من غير الاشتراك في العمل تكون حلمًا باردًا، وإذا كانت الاشتراك في هذه المنافع على غير نسبة الاشتراك في العمل فلاشك أنها تكون جورًا ومميتة لكل اجتهاد، ولكن إذا كانت الاشتراك في العمل والاشتراك في المنفعة على نسبة هــذا العمــل ألا تكون حينئذ عدلاً وأكبر حاثً على الاجتهاد؟"(٥٠٠).

هكذا كان موقف شميل في هذه المرحلة متذبذبًا فهو لم يكن قد حسم بعد قيمة العمل بالنسبة إلى رأس المال واقتصرت اشتراكيته على أنها "لا

تعلم اقتسام المال .. بل العدل في تقسيم المنفعة بين العمل ورأس المال "(٢٠)، وكأن شميل في هذه المرحلة قد وازن بين العمل ورأس المال، باعتبار أن لكل منهما أهميته في الثروة. إلا أنه كان ينبغي الانتظار حتى عــــام ١٩١٢ ليطور شميل من هذا التصور نتيجة لما يعاينه من ازدياد النضال العمالي في الواقع وتضامن العمال في العالم أجمع خصوصت بعد إعلان الأممية، بالإضافة إلى تفشى ظاهرة الاحتكار، فنجده يحسم هذا الموضوع تمامًا عندما يعلن في هذه المرة "وأن العمل لا يجوز سلبه لمصلحة أفراد معدودين، وأنه فوق المال، ويجب أن يكافأ أكثر منه"(٤٠)، وعلى الرغم من هذا الاعتسراف الصريح من جانب شميل، فإنه لا يزيد عليه، ولا يستخدمه كسند يطور بــه من تصوره العام للاشتراكية والتي كانت لديه تعبيرًا عن آفاق الممكن لتخطى واقعه المأزوم الذي عرفه عن قرب. ولكن النساؤل المشروع الآن كيف وصل شميل إلى اعتبار الاشتراكية تعبيرًا عن آفاق الممكن؟ والمعروف في هذه الأثناء أن الاشتراكية كانت في نظر الغالبية العظمي تعبيرًا عن التطرف العمالي، بصيغة أخرى كانت تعبر عن آفاق المستحيل. والواقع أن شميل قد استطاع وبنجاح منقطع النظير أن تصبح الاشتراكية على يديه هي الممكن الجائز نتيجة لرؤيته وتحليله للواقع، بحيث تحولت من شيء غير قابــل أو جائز التفكير فيه باعتباره مستحيلاً على أرض الواقع، إلى شيء قابل بل وجائز أيضًا التفكير فيه باعتباره المقولة اللازمة لتغيير العلاقات الاجتماعية في المجتمع. وهذا الواقع الفكرى الجديد يخلقه بعد أن يقوم بتحليل واقعمه "أريد أن أقرر كلية كبرى حاصلة وأخرى ممكنة، أما الأولى فنقص نظام الاجتماع كما هو عن توفير مصلحته كما ينبغي أن تكون، وأما الثانية فتكافل العمران بتوفير قواه"(٤٠)، وبهذا سيسير الاجتماع قسرًا نحو الارتقاء بحكم نواميسه الطبيعية إما بطيئا، وإما سريعًا بالاضطرابات والثورات بناءً على ناموس تجمع القوى الذي يعتمد أيضاً على العقل الإنساني حينما يعمل على تقصير المدة باعتماده على العلوم الطبيعية وبالتالي على الفلسفة العملية. وهكذا يدخل العلم الطبيعي والفلسفة العملية كطرفين يساهمان مسع قوانين الواقع في الدفع بالاشتراكية من دائرة المستحيل إلى دائرة الممكن، "قأنا لا أطلب المستحيل في الأمور الاجتماعية بل أطلب التمشي في نظام العمران على النواميس الطبيعية نفسها والاسترشاد بها لاجتناب عثرات وتسهيل ارتقائه... وهو أمر ميسور لولا أشرة المستأثرين وغفلة الجاهلين"(٩٠)، بالإضافة إلى ما حاول شميل أن يقدمه في صورة يمكن أن تكون مقبولة في أعين من يمتلكون الثروة خصوصاً حينما ببرز صورة الأجير في ذلك "الإنسان الضعيف الذي أقل احتياج من احتياجاته كاف لأن يدفعه إلى ارتكاب الجريمة لأن الاحتياج مؤلم، فالجوع فضاح والحاجة قاتلة. فلماذا لا ننظر إلى ذلك بالنظر الصائب ونكف الإنسان حاجته ونكتفي شره بل ننتفع كل النفع به؟"(٥٠).

وتماشيًا مع ما سبق، وتأكيدًا لهذه الصبغة الاشتراكية لديه والتى التسمت طيلة الوقت بتحفيز الأغنياء على نبنيها باعتبارها نتيجة علمية، أو اجتنابًا لما يمكن أن ينجم عند رفضها من ثورات العمال، نجده لا يقصر دعوته على الحكومة بل يلح على المبادرة الفردية "فهل من رجل خطير ينهض في مقدمة القوم والأهالي ينقادون لكبارهم يسعى في جمع شيء من المال للشروع في هذه الأعمال ويكون عونًا للحكومة فينال خالص الشكر ويترك من بعده جميل الذكر ليشكرهم المرضى بأفئدة عظم الجميل عندها عظيم ما قاسته من الأدواء ويشكرهم الأطفال بألسنة تعلمت أن تقرأ ألف باء عظيم ما قاسته من الأدواء ويشكرهم الأغنياء لديه من عملية موازنة يفهمها أصحاب الأموال والأعمال جيدًا؛ لأنها موازنة يقيمون بها نتائج استثماراتهم حيث يُقيمها شميل بين الخسائر والأرباح من جراء دعوته لهم، "فهل أفراد الاجتماع الذين يتكفلون بذلك كل على حسب طاقته يغبنون من عملهم هذا. أفلا تربوا أرباحهم عمومًا على خسارتهم ماديًا وصحيًا وأدبيًا من توفير وسائل العمل للعمال "(٥٠).

وهكذا نجد أن أسلوب شميل اتسم أغلبه في الدعوة للاشتراكية بالتحفيز أو التحذير، خصوصاً أن دعوته لم تكن في أغلبها موجهة إلى الطبقة العاملة نفسها صاحبة المصلحة الأولى في الاشتراكية، ولكنها كانت موجهة أصيلاً إلى من بيدهم الثروة والسلطة حكما رأينا لذا فهو يقدمها على أنها "ليست مذهبا من المذاهب، بل هي نتيجة لازمة لنظر الإنسان في الاجتماع وهي قديمة كالاجتماع نفسه ومثبوته في تعاليم الفلاسفة وسائر المصلحين في جميع العصور وكلما ارتقت مدارك الإنسان وزاد اختباره زادت انتشاراً العصور والمتعامدة والقتداراً المعالمة المناهدة المناهدة والتناهدارة والتناهدارة والتناهدارة والتناهدارة والتعاهد والتناهدارة والتناهدارة والتناهدارة والتناهدارة والتعاهدارة والتعاهد والتناهدارة والتعاهد والتعاه

إلا أن القول بأهمية الاشتراكية لا يعفى شميل من الحديث عن كيفية تطبيقها وآفاق هذا التطبيق، والحقيقة أنه لا يتورع عن ذكرَ أفضل الطرق للتطبيق، فهو حينما يطلق مبدأ حق الفرد على الاجتماع كحق الاجتماع على الفرد يطلق العنان للاستفادة بكفاءة الجميع وتوجيهها الوجهة التي تحقق لـــه عملا نافعًا وللمجتمع فائدة كبرى للاستفادة من كفاءات الأشخاص، وحينما يطلق مبدأ توفير حاجيات الإنسان الأساسية فهو يضع في الوقت نفسه الكيفية التي يمكن أن يتم بها ذلك، وهي إنشاء إدارات تهتم بوجود أعمال لكل العمال كل حسب طاقته، وإقامة المستشفيات، وتوفير الماء للجميع، وتقديم الصابون والكساء الأول البسيط لكل معوز تيسيرًا للنظافة عماد الصحة، وإنشاء محاكم موزعة في كل جهة على نسبة السكان لتوفير الجهد والوقت لما فيـــه خيـــر الصالح العام للمجتمع. وإذا كانت الاشتراكية بهذه الصورة الحقة- لديه-والناتجة عن تضافر العلم الطبيعي والفلسفة العملية والقوانين التسي تسيير الكون؛ فلِمَ كان هذا الاختلاف الحاصل عليها بين الناس، بل وبين الاشتراكيين أنفسهم، وما أسبابه؟ يحيل شميل موضوع الخلاف القائم عليها بين الناس إلى جهلهم بطبيعتها، فهي "كما يجب أن تكون ليست مذهبًا فلسفيًا اجتماعيًا حتى يجوز لكل واحد أن ينظر إليها كما يشاء أو كما يدله فهمــه. الاشتراكية نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لابد من الوصول إليها ولو بعد تنبذب طويل. الاشتراكية كالاجتماع نفسه ذات نواميس طبيعية تدعو إليها"(أأ) لذا فالخلاف عليها من جانب البعض ليس إلا لجهلهم بالطبيعة والأسسس التى تستند إليها الاشتراكية، أما الاختلاف عليها بين زعمائها فمرجعه النظر فيها إلى مسائل فرعية مع إهمال الأصول، إذ لا ينفى أحد "أن الاشتراكية هي الدعوة المنصبة نحوها الأفكار والمعقودة عليها الأمال اليوم وهي إن كانست متفقة في الغاية إلا أن فيها اختلافًا كثيرًا في الآراء شأن كل فئة في دعوة مثل هذه كثيرة العقبات وأي مذهب من المذاهب الكبرى علميًا كان أو فلسفيًا أو دينيًا لا تكثر فيه المسائل الخلافية من دون أن تمس جوهره بشيء"(٥٠).

ومع هذا التوضيح الذي وضعه شميل أمام الجميع ليبين سبب الخلاف حول الاشتراكية، يقدم لنا مذهبه فيها متميزًا عن كل النزعات الطوباوية التي التهجت الاشتراكية التي رصدها بنفسه: "كثيرون يطرقون هذا المبحث ويكثرون فيه من المن على الإنسان فيطلبون الإصلاح له، لضعيفه وسقيمه ومن لم تمده الطبيعة بالقوة الكافية للحصول على ما تستقيم به أموره. يطلبون له رأفة وشفقة عليه"(٥٠)، إلا أن شميل يستبعد عن الاشتراكية التي يدعو إليها هذه المسحة الدينية أو العاطفية التي اتسمت بها الاشتراكية اللوباوية، على الرغم من لجوئه في أغلب الأحيان لانتهاج نهجها نفسه في الدعوة، وبخاصة ما وجدناه لديه من قليل في تحفيز الأغنياء ومناشدتهم بشتى الطرق. وهو يبسط الأساس الذي تقوم عليه اشتراكيته في "أن الإنسان في الاجتماع في غنى عن رحمة الراحمين وشفقة المشفقين، فلا نظرق هذا البحث بتحريك العواطف و لا ندع للإنسان على الإنسان منًا لأننا ننظر في الني المصلحة المشتركة. ففي العمران كما في الطبيعة لا يضيع شيء ولا يضيع تأثيره. والتأثير الذي يحدثه الفرد في الاجتماع لا يدرك أهميته إلا الذي يقدر ناموس تكافؤ القوى في الطبيعة قدره "(٥٠).

والحقيقة أنه لم يأل جهدًا في سبيل تطبيق مذهبه هذا وتأكيده، فنراه في أعقاب أزمة رفع إيجارات المساكن يهاجم هؤلاء النين قاموا "يستلينون القاسى من الشرائع بالاستعطاف وينبهون الغافل من الحكام بالاسترحام (وبعضهم) قام يطلب إلى الحكومة أن ترأف بهم كما يرأف الله بعباده"(٥٠). ويؤكد شميل ما سبق وأعلنه مرارًا "أن مطالب الاجتماع لا تدع سبيلاً للواحد أن يمنَّ فيها على الآخر "(٥٩)، إلا أن شميل قد شعر بأن نفى المسحة القديمــة عن اشتر اكيته من الممكن أن يجعلها أمام العامة خالية من أية نزعات إنسانية أو أخلاقية كانت، لذا رأى أن يوضح وجهة نظره تلك وتأثير ها على الأخلاق، عندما يرى أولاً أن الاشتراكية لا تضر الاجتماع بل تفيده، حيث تتطابق مع نواميسه نفسها، وهذا التطابق من شأنه أن يقود إلى السبل القويمة عندما تؤيد الفضيلة وتمتنع الرذيلة عن المجتمع الإنساني، لكن الحديث عن الفضيلة أو الرذيلة لا يطلقهما شميل كأحكام قيمة على بعض الظواهر أو السلوكيات، بل ينسبهما إلى القوانين الطبيعية نفسها فيأخذان لديه معانى مختلفة من المتواتر لدى معاصريه "لأن الفضيلة ليست إلا انطباق أعمال الاجتماع على نواميس الاجتماع والرذيلة مخالفة هذه النواميس"(٢٠). لذا فهو يرى أن قانوني التنازع والتكافل، وهما أعظم قانونين يسريان في الاجتماع، فحينما ينطبقان عليه يحققان ما تريده الاشتراكية، وهو في الواقع ألا يضيع شيء من قوى الاجتماع يمكن أن يفيد في منفعته، وهكذا يضع الاشــــتراكية كمرادف للفضيلة التي يفهمها بمعناها الذي يستقيه من العلم الطبيعي.

لكن عرض الاشتراكية لديه على هذا النحو، ودون لمس قضية غايـة فى الأهمية، ألا وهى الأدوار التى ستلعب بواسطة القوى المختلفة لتحقيـق الاشتراكية، يكون عرضاً مُخلاً، لذا سنحاول رؤية هذه المسألة لديه، ولعلنا طرقنا هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة، عندما ألمحنا إلى النهج الذى دأبه شميل فى توجيه دعوته فى الغالب لتطبيق الاشتراكية إلى الحكومة أولاً، ثـم

وكما رأينا من قبل تقسيم شميل للقوى الموجودة في المجتمع إلى الملك ثم الأمة والتي تتكون من الحكومة والأغنياء والخاصة والفقراء، هذه القـوى جميعًا يجعلها شميل تقف في مقابل الملك، ومقدار الوهم المنتشر في الأمـة هو الذي يوضح قوة الطرفين وأهميتهما، لذا فعندما يتغلب الطـرف الأول هو الذي يوضح هو كل شيء (وتاريخ الأمة) ليس سوى تـاريخ ملكهـا... فيذهب به الغرور إلى أن يتصور نفسه من طينة أرفع من طينـة الأمـة... وربما نصبّ نفسه إلها في عيني الأمة "(١١)، فيفعل بها كمـا يتصـرف فـي أملاكه، وهكذا تسير الأمة إلى حتفها ونهايتها إلا في حالة ظهـور "تعـاليم أصحاب الأفكار الحرة"، وقتها ستتغير الأمور في صالح الأمة، وشميل يرى أيضنا أنه من الممكن أن يأتي التغيير المطلوب نفسه من أعلى كما حدث في اليابان، لكنه لا يعير لهذا الانقلاب أهمية كبرى على الرغم من أنه في صالح الأمة، لأن التغيير أو الثورة التي يكون مصدرها الأمة تكون دعائم الارتقاء فيها إذا قام أعلى وأرسخ، مقارنًا ثورة الأمة في الصين بما حدث في اليابان.

إذن ينفى شميل أن يلعب الملك أو الرئيس الدور الأساسي في تحقيق الاشتراكية، أما ما تضطلع به الحكومة – وقد تحدثنا عنه تفصيلاً منذ قليل فلا يخرج عنده عن كونه وازعًا يعمل على منع الحيف بالموازنة بين المنافع العامة والخاصة بالإضافة إلى ما تقوم به الحكومات عادة، لأن التغيير في العادة ليس من مصلحة الحكومات باعتبارها تشكل كما رأينا لديه الطرف الأساسي من حزب المحافظين، لذا فالحكومة أيضنا لا يمكن أن تقوم بدور ما في عملية التغيير المنشودة والتي تستند إلى تطبيق الاسمتراكية. ويبقى أصحاب الثروة وأرباب الأعمال، وقد وجدناه يوجه إليهم بصفة خاصة دعوته لتحفيزهم على القيام بدور ما لتحقيق الاشتراكية إلى جانب الحكومة: "على

أن اللوم كله ليس على الحكومة وحدها فأعيان البلاد وأصحاب الثروة منهم خصوصاً الجالسين في صدر القوم لا يسلمون من الملام لتقاعدهم عن كل الأعمال العمومية التي ينفعون بها أبناء وطنهم وتكسبهم الذكر الحسن "(٢٦)، وهو يدعوهم إلى القيام بالمشروعات النافعة والعامة، مُذكراً دائمًا بأنهم السبب فيما يعترى الناس من فاقة، فعلى الرغم من أن ثرواتهم نتيجة عمل هؤلاء "فأين المستشفيات التي تداوى بها الأسقام وتخفف فيها مصائب العباد التي جلبوها، وأى أمير من أمراء مصر وأى وزير من وزرائها ممن ينفقون عن سعة وما ينفقون إلا ما جمعوا من عرق الأهالي وقف شيئاً من ماله الإقامة مستشفى وبناء مدرسة"(٢٦).

وما نفهمه من كتابات شميل يوضح أن أصحاب الثروة ينقسمون على أنفسهم، فالبعض ينضم للحكومة ليشكلا معا حزب المحافظين، والبعض الآخر يستمع لنداء العقل الذي يطلقه "أصحاب الأفكار الحرة" أو الخاصة لدى شميل فينضمون بجهودهم إلى الخاصة في محاولة لمسايرة نواميس الاجتماع الطبيعية مقتنعين بأن ما يفعلونه سيرد إليهم في صورة أخرى تبعا لناموس تكافل العمران، ولهذا يحاول شميل توجيه أقصى الجهد إلى هذه الطبقة، بحيث ينقسم التكتيك عنده إلى طريقتين: تتعامل الأولى منهما مع هؤلاء الأغنياء الذين يلبون نداء العقل فتحاول إبراز المنافع التي من الممكن حصولهم عليها عند تبنيهم لأفكار الخاصة في الاشتراكية، وبهذا تكون طريقة التحفيز هي الطريقة التي يستخدمها شميل مع هذا الجزء من أصحاب الثروة، أما الجزء الآخر وهو الذي يتوجه في الغالب نحو الحكومة ليشكل معها حزبًا أما الجزء الآخر وهو الذي يتوجه في الغالب نحو الحكومة ليشكل معها حزبًا يعمل على تثبيت الأوضاع وعرقلة أفكار الخاصة، فالطريقة التي ينتهجها شميل في التوجه إليهم هي طريقة التحذير أو الترهيب القائمة على توضيح ما ينتظرهم من عواقب وخيمة نتيجة لموقفهم المحافظ: "فمها لا سادتي ما ينتظرهم من عواقب وخيمة نتيجة لموقفهم المحافظ: "فمها لا يغضب بنكم الحالي وبيدكم صولجان المجد والقوة في لا يغضب بنكم الحالي وبيدكم صولجان المجد والقوة في لا يغضب بنكم

إنذارى و لا تقنطوا من حكم الدهر وقد عدل فلكم صبرنا على مضضه وكان شر الجائرين و لا تطمعوا باسترداد ما فات (15). والواقع أننا نرى أن شميل ينتهج فى هذا النهج نفسه الذى تنهجه الشرائع الدينية عند الترغيب والترهيب، ولكن يخرج بهذا النهج من الخير الأخروى الذى تعد به الأديبان المؤمنين إلى خير آخر دنيوى قريب جذا؛ أى فى الدنيا و لا يعمل تبعًا لإرادة غائية مطلقة، بل يعمل طبقًا لقوانين طبيعية حتمية، وهو يصوغ ترهيباته تلك فى بعض الأحيان بصيغة قرآنية ظاهرة "فالعدل كل العدل فى الانتقام مسن الظالمين. وسيعلم الظالمون أى منقلب ينقلبون. إذ يأتى يهوم تسود مسهم الوجوه وتخفق القلوب وتزهق الأرواح جزاء ما جنيت أيديهم وما هم يغطون (10).

والحديث عن دور الخاصة، هو في الحقيقة حديث معاد؛ فقد سبق وعالجناه بالتفصيل، إلا أننا سنجد هنا أنهم يلعبون دورًا كبيرًا ومزدوجًا في الوقت نفسه، وسيكون من الحديث المعاد أيضًا أن شميل يعطى للخاصة دورًا رئيسيًا في عملية تحقيق الاشتراكية بدءًا من دور هم الذي يلعبونه في طليعة الأمة في مواجهة الملك المستبد، ثم دور هم التنويري فيما بعد في نشر الأفكار لجذب الأغنياء لمعسكر الاشتراكية، أو في التحالف الظاهر مع الفقراء عندما تكون هناك ضرورة للقيام بالثورة حينما تتحالف "قوى العقل المستنبط واليد العاملة (ضد) فساد نظام الأحكام واستثثار رجال المال"(١٦). وبهذا يصبح دور الخاصة هو الدور المنقذ في جميع الظروف، حتى على الرغم من إعلانه الصريح أن "الشريعة لا يجب أن تقبل من أيدى الآلهة بل من أيدى البشر. أي لا يجب أن تؤخذ من أفواه الرؤساء والأمراء ولكن من العدل الصحيح"، ويعزو لعدم اتباع ذلك كل شورات الخواطر وتالف العدل الصحيح"، ويعزو لعدم اتباع ذلك كل شورات الخوامة. على الرغم من الجماعات السرية والإيقاع بأهل السلطة في الدول المتقدمة. على الرغم من

تصریحه هذا، فإنه يظل دون فعالية حقيقية من جانب الفقراء؛ لأنه لم يعطِ لهم دورًا يلعبونه بأنفسهم في سبيل تحقيق مقولته السابقة، بل يربط تحقيق ذلك بنجاح الخاصة في دورهم التاريخي الذي يلعبونه.

ويجدر بنا قبل أن ننهى الحديث عن موضوع الاشتراكية لديه أن نأخذ بعين الاعتبار والتحليل ما كتبه شميل في كتابه "الآراء" سنة ١٩١٢، حيث من الممكن العثور على عناصر أخرى متقدمة عما رآه من قبل "مَن كان يظن أن مطالب العمال تقابل بالإصغاء التام كما يصغى إليها اليوم؟ نعم كان يصغى إليها في الماضي ولكن برءوس الحراب وأفواه البنادق. وأما اليوم فقد رأينا كيف يصغى إليها بالعقل كمطالب حقه"(٢٠).

وشميل في هذا يعبر حقًا عن حالة واقعية مرت بها الطبقة العاملة في أوروبا، إلا أنه يُخطئ في فهمها وتحليل أسبابها، خصوصًا حينما نرجع لما حدث فعلاً في أوروبا فيما بين سنة ١٨٧٠ وسنة ١٩٠٠، فعلى مدى الثلاثين عامًا حدثت تطورات غاية في الأهمية وبخاصة في فرنسا، حيث كانت البرجوازية الفرنسية مازالت في مرحلة البناء والتنمية لرأسمالها، لذا فقد اتسمت بالشراسة تجاه العمال عندما حلت الآلة محلهم فقامت بطردهم وتخفيض أجور الباقين، وعلى المستوى السياسي اتسمت بالديكتاتورية، مما مهد عمليًا لثورة العمال في "كوميونة" باريس والتي خلفت مجازر راح ضحيتها الآلاف، وبعد ذلك دخلت البرجوازية مرحلة الثورة الصناعية و"الكولونيالية" واحتكار الأسواق في المستعمرات، وبالتالي زادت أعداد العمال، في إطار انفراج الأزمة مما ساعد على ظهور النقابات والأحزاب الأشتراكية غير الراديكالية والتي عملت على تحسين شروط العمل بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل، ومن المعروف أن الأجور قد تضاعفت من الأجور وتخفيض ساعات العمل، ومن المعروف أن الأجور قد تضاعفت من مواجهة "الكوميونة" وإن لم يأت بذكرها بصورة مباشرة، إلا أنه لم يستطع مواجهة "الكوميونة" وإن لم يأت بذكرها بصورة مباشرة، إلا أنه لم يستطع

رؤية الأسباب الحقيقية وراء الإصغاء لمطالب العمال في عصره، وبدلاً من أن يعود بها لأسبابها الذاتية والتي تمثلت في نضالات العمال الجماعية في العالم، وأسبابها الموضوعية في تغير طبيعة المرحلة والتوسع تسويقيًا من الإنتاج لأوروبا إلى الإنتاج الواسع للمستعمرات بالإضافة إلى نهب الشروات الخام لم ير شميل كل هذا بل وجد فقط "أن الإنسان بفضل العلم الحديث لم يعد على الغالب يعتبر في الاجتماع كالآلة ويساق إلى الحتوف كالبهيم بأيدى جبابرة الدنيا وأساطين المال وتعاليم كبار الفلاسفة النظريين أنفسهم السنين كانوا يجوزون الرق في القديم، بل صار أكثر عامة الناس كخاصتهم يفقهون أن الحق بين الناس شرع وأن الطبقات الواطية كما يسمونها ليست واطيعة بالقدر الذي يظنون". (١٨)

وهكذا تُختزل الأسباب الحقيقية لدى شميل إلى أسباب تعتمد على العلم أو لا وعلى وصول أكثر الناس من العامة إلى مستوى الخاصة وهو الذي أسند إليهم دورًا تاريخيًا في تحقيق الاشتراكية كما رأينا من قبل، وهنا فقط سوف تتحقق؛ حيث سيصبح هدفها التقليل من ويلات الإنسان "فتضمن له حاجاته وتصون حقوقه بعد أن تغرض عليه واجباته وترفعه من تحت مواطئ الأقدام إلى مقامه كإنسان وتعلمه أنه عضو من الاجتماع لا يجوز أن يبقى عالة عليه غير نافع وأنه عامل فيه لا يجوز أن يبقى غير منتفع وأن تبادل المنفعة على قدر العمل "(10)، مما سيعمل على تمهيد سبل السعادة للإنسان "على هذه الأرض فتسترد له الفردوس الضائع تسترده من أيدى مردة الاجتماع وأبالسته فتخفض من كبرياء وترفع من نفوس وتقرب من صولجان الملك وعصا الراعي حتى يتم تكافؤ الفضل بينهما "(١٠٠)، وحتى هذه الاقتباسات عنده نظل تعتمد في تحقيقها على دور الخاصة حينما يستجيب لهم كل الأطراف بفضل العلم الطبيعي والتطور الفكرى والآراء الحرة التي ينشرونها بين الطبقات.

#### الثورة:

ولكى يستقيم البحث نستكمل الهيئات والأنظمة التى يراها شميل ضرورية لكى تستطيع الهيئة الاجتماعية تطبيق الحقيقة، فبعد أن عرضنا مكونات هذه الهيئة لديه والأسس العلمية والنظرية التى يراها تشكل المحاور الأساسية لها، ثم عرضنا للاشتراكية لديه كمبدأ تُحتّمه قوانين العلم الطبيعى والتطور، ومن خلاله تُطبق الحقيقة فى الهيئة الاجتماعية، إلا أن هناك ظواهر اجتماعية وتاريخية تتدخل دائمًا وبشكل مباشر فى عملية التطبيق تلك أهمها "الثورة"، فكيف كان ينظر إليها شميل وكيف قيّمها؟

لابد أو لا من النظر في مفهوم الثورة لديه من خال دراسة تاريخ العمران، حيث نجد أن العالم الطبيعي لم يتوقف مطلقًا عن الارتقاء، وبالتالي كان على العالم الاجتماعي أن يتساوق في الارتقاء مع العالم الطبيعي متمية تقوم يسير معه وتتوازي الحركتان دائمًا، وبما أن ارتقاء العالم الطبيعي حتمية تقوم بها قوانين الطبيعة باعتباره خارجًا عن نطاق إرادة الإنسان، وبما أن العالم الاجتماعي أسير هذه الإرادة بحيث يعتمد في تقدمه على مدى مسايرة الإنسان لقوانين العالم الطبيعي، فكثيرًا ما يقف الإنسان بعالمه الاجتماعي متخلفًا به عن مساوقة حركة العالم الطبيعي، وفي هذه اللحظة تبدأ عناصر التناقض بين العالمين في التجمع، ويحدث نتيجة تجمع هذه العناصر ثورة تعمل على تكسير المعوقات التي وضعت لإعاقة سير العالم الاجتماعي متوازيًا مع العالم الطبيعي، فكأن مفهوم الثورة هنا، هو محاولة إعادة التساوق المفقود بين الحركة العالم الطبيعي التي سبقت حركة العالم الاجتماعي، بالعمل على دفع حركة العالم الطبيعي التي المعرفة وبمعزل عن إرادة الإنسان تبعًا لقوانين حتمية تتواني عن الارتقاء دائمًا وبمعزل عن إرادة الإنسان تبعًا لقوانين حتمية تجمعًا بطيئًا في

زمن طویل أشبه شیء بالزوبعة التی تتجمع فی سنین کثیرة و لا تثور إلا فی یوم واحد ثم تهجع  $(^{(1)})$ .

والواقع أننا حين نترجم لأرض الواقع تلك المعوقات التي ذكرناها آنفًا فسنجدها عبارة عن الحقوق المهضومة والتي يطالب بها الناقمون في كل عصر، والمسألة من وجهة نظر شميل لا تجعلنا نتصور أن في كل محاولة للحاق بالعالم الطبيعي ينبغي إحداث ثورة، بل إن العمل على القيام بالإصلاح هو أيضنا ضرورى، وخلاصة المسألة أنه ينبغي كسر هذا الشعار الذي يرفعه أعداء الارتقاء والتطور، إذ "الإصلاح المطلوب لا تزال الحاجة إليه ماســـة اليوم كما كانت من قبل والفرق ليس إلا نسبى فقط، فكما أن الحاجــة إلـــى الارتقاء في العالم الطبيعي لم تقف بعد، كذلك الحاجة إلى الارتقاء في العالم الاجتماعي أي العمران لم تتنه أيضًا فلا يجوز لعاقل أن يقف عند حد قــول الخاملين أو المكتفين أو الطامعين المنتفعين بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان "(٧٢)، وبما أن هؤلاء الداعين للوقوف بالعمران على ما هو عليه- وقد صنفهم شميل على النحو الذي رأيناه- يستندون إلى تحقيق مكاسب شخصية تربط الاجتماع في الغالب على الاستبداد والقوة متصورين أن العمران يمكن أن يخضع لهم، فيرى شميل أن "الرابط الذي يربط الاجتماع لا يستم نظامسه بالاستبداد والقوة وإن قام بهما أحيانا لأنهما ليسا من جوهر طبيعته بل همــــا دليل على عدم كماله.

وفى الجملة فحينما يبتدئ الاستبداد والقوة ينتهى الاجتماع الحقيقى بين البشر"(٢٠٠)؛ لذا كان التخلص من هذا الشكل فى الحكم لا يحتاج إلى إصلاح بقدر ما يحتاج إلى ثورة تعمل على "تغيير هذا النظام المعقد، (ثورة) سيكون هولها شديدًا لتأصله في قلب الاجتماع وامتداده إلى أعماق نظاماته"(٢٠).

وشميل في محاولته تلك لقراءة تاريخ العمران يستنتج أهمية الدور الذي لعبه رجال الثورة قديمًا ومدى تأثيرهم على من جاء بعدهم، إذ لولا هذا

الدور لما كان قد تحقق شيء في مجال الأفكار وبالتالي في مجال ارتقاء العمران، أما ما يعول عليه شميل من استمرار هذا الدور فهو مبلغ التقدم في الأفكار، وانتشار العلم بالإضافة إلى انتشار مبدأ الاشتراكية القادر على تنفيذ مطالبه، بهذا كله يضمن شميل أن تزداد "هذه الحركة الارتقائية سرعة، وتقرب الأمم بعضها من بعض فتقل الحروب ويتفرغ الإنسان للاشتغال لمصلحة العمران "(٥٠).

وإذا أمكننا – مما سبق – استخلاص أن دوافع الثورة تكمن علميًا في تأثير تجمع القوى، فإن هذا يستند إلى الواقع الاجتماعي الذي يعزى تجمع تلك القوى لتجمع المظالم على جموع الناس، إلا أن شميل يضيف إلى مجموع المظالم الاجتماعية ظاهرة أخرى يضعها في مقدمة المظالم، والحقيقة أن أهميتها تعود إلى أنها نتيجة حتمية للنظام الرأسمالي، وهي في الوقت نفسه تلقى الضوء على أن شميل استطاع ولو من بعيد اكتشاف الفرق بين ثورة "البرجوازية" المتمثلة في الثورة الفرنسية ثم ثورة "البروليتاريا" والتي لم تكن قد قامت بعد، إلا أن كل الظواهر كانت تشير أمام شميل في هذه الآونة إلى حتمية قيامها، تلك الظاهرة كانت "شركات الاحتكار التي تفشت جدًا في هذا العصر (١٩٠٩) ولا سيما في العالم الجديد. ولا يخفي أن هذه الآفة من شر الضربات الاجتماعية التي إذا لم تتدارك قبل تفاقم شرها جرت إلى ثورة ليست الثورة الفرنسوية، وهي قيام الشعب على النبلاء، بالنسبة إليها شيئا يذكر لانحصار تلك؛ إذ ذاك في بقعة معلومة أما هذه فهي قيام العمل ضيد يذكر لانحصار اليوم في بقعة معلومة وفي قوم معلومين بل سيمتد لهيبها إلى كل العالم المتمدن"(٢٠).

ولكى تحدث الثورة ينبغى التمهيد لها بثورة أخرى ولكن على مستوى الأفكار، لذا فنهضة أوروبا تلك لم تأت من فراغ ولكن تعود فى الأصل إلى ثورة مارتن لوثر، حيث "إن النهضة التى حصلت لأوروبا فى الفلائة

والملاحة والصناعة والتجارة إنما سببها تلك الثورة الدينية التي فكت العقل من بعض قيوده ومهدت تلك الثورة السياسية "(٧٧). ولهذا لا يمكننا تصور قيام ثورة ما دون أن تكون العقول مهيأة لاستيعاب أسبابها وأهدافها، وهذا يُبرز مرة أخرى لديه دور الخاصة في التنوير. هذا وسنحاول تطبيق فهمه السابق على الثورة الفرنسية وهي التي دفعت العالم في ميدان التقدم أجيالًا، لذا فقد شدت انتباهه واهتمامه لإيمانه بأن "الأمة الفرنساوية لا نزال كما كانت من عهد مائة سنة لسان شعوب أوروبا تنطق عن حاجاتهم وتمثل عواطفهم"(<sup>(٧٨)</sup>، وبناءً على ما سبق يفهم أيضنا أسباب تلك الثورة حيث تكمن في "فساد نظام الأحكام ونقصها عن احتياجات الهيئة الاجتماعية "(٧٩)، "حيث الاستئثار بالأعناق والأرزاق لشرف المولد وقد كان الناس قليلهم يدرك حق المساواة"(٠٠)، ولا ينسى كما رأينا من قبل "أن ثورة لوثر هي التي مهدت السبيل (الشورة الفرنسية) بما نبهت من الخواطر وسهلت للعقل من التفكير والبحث في المبادئ الفلسفية وإجالة النظر في أحوال الكون والتملص من ربقة التعاليم القديمة"(١١)، وفي مجال تقييمه لهذه الثورة يرى أنها عبرت عن إرادة الشعب؛ فهي لهذا السبب ثورة قانونية، لذا استطاعت التصدى ومقاومة كل العراقيل التي واجهتها حيث الم يصدها شيء ولم يقو عليها شيء مع أنه اعترضتها موانع داخلية وخارجية قوية جدًا وما ذلك إلا لأنها موافقة لميل الشعب كله وناشئة عن استعداده"(٢٨)، ويشير إلى هؤلاء الذين قيموا الثورة الفرنسية سلبيًا ثم تراجعوا عندما قيموها فيما بعد إيجابيًا، حيث يقول:"إن هــؤلاء الــذين كــان أمثــالهم يجورون في الحكم على فرنسا في الثورة الأولى يعترفون جهارة اليوم بأنه لو لا تلك الثورة لما ارتقى الإنسان واصطلح نوع الأحكام إلى ما هما عليه الآن Y لا في فرنسا وحدها بل في أوروبا كلها بل في العالم قاطبة  $(^{(7)})$ .

إلا أن هذا يجعلنا نتساءل هل كان هناك فهم واضبح لدى شـــميل عـــن خصوصية الثورة قديمًا وعن خصوصيتها في عصره؟ الواقع أن شـــميل لـــم يجهل طبيعة الصراع قديمًا وطبيعته في عصره، فإذا كانت الشورة قديمًا موجهة ضد النبلاء كما رأينا، فهو يرى في عصره أن هناك تحالفات جديدة قد تشكلت نتيجة لطبيعة العصر، فالتحالف القائم اليوم هو "بين قـوى العقل المستنبط واليد العاملة وبين فساد نظام الأحكام واستئثار رجال المال"(أم)؛ أي أن العمال مع الخاصة من جهة في مقابل أصحاب رءوس الأموال والحكومات من جهة أخرى، خصوصًا حينما تنقاد هذه الحكومات انقيادًا أعمى لأصحاب الأموال، أي أن الثورة تصبح نتيجة لهذه التحالفات التي رأيناها، خصوصًا عندما نضع في الاعتبار ظهور تحالف جديد لم يعرف مسن قبل؛ ألا وهو تحالف العمال العالمي (الأممية) والقائم في أرجاء العالم المتمدن. هذا ما يعمل على أن تنتشر الثورة عالميًا حينما "تنصر الشعوب فيها بعضها بعضًا والأمم بعضها بعضًا وايدالها بما يكون أوفق لروح العصر وأحفظ لمصلحة الجمهور "(٥٠).

ولا ينبغى أن يغيب عن هذا كله انتشار العلم بين الناس والدى عن طريقه يصلون إلى حقيقة ما يحدث في الواقع وهو أن "مستنبطات العقول وأعمال الأيدى (أصبحت) خادمة (لرجال المال) يستفيدون منها هم وقلما يستفيد منها (العمال) والناس قل من لا يدرك منهم اليوم هذا الإجحاف"(٢٠)، ولكى تنجح الثورة يرى شميل أنه ينبغى أن تشارك فيها كل الأمة، إذ يشدد على أن تكون "صادرة عن استعداد باطن كأنها اتفاق خفى بين أعضائه موافقة لأمياله أي أن تكون عبارة عن صوت الشعب"(٧٠)؛ لأنها ستكون في هذه الحالة "ليست من أفعال الآحاد بل هي عبارة عن تخلص الجسم كله مما تقلت وطأته عليه تخلصاً طبيعيًا قانونيًا "(٨٠)، وعدم اشتراك أو ابتعاد الأمم عن ثوراتها يعمل على دحر هذه الثورات، فانتصار الثورة الفرنسية يعود إلى اشتراك الأمة الفرنسية جميعها، بينما يحيل إخفاق الثورة العرابية إلى أنها "لم تكن ناشئة عن استعداد الأمة بل عن مطامع بعض ذوى المناصب "(٢٠٠)، حتى

الثورة العثمانية التى نجحت على مستوى الحدوث، ولم تنجح على مستوى المطلوب منها تجاه الجماهير يعود "لعدم اشتراك الأمة فيها اشتراكا محسوسًا"، إذ ظلت هذه الثورة "حتى الآن عسكرية اقتصر التغيير فيها على صورة الهيئة الحاكمة"(٩٠)، وهو أيضًا لا يعطى لتغيير النظام الذى حدث في اليابان أى معنى للثورة حيث قامت به الهيئة الحاكمة فيسميه "نشوء سريع" بعكس ثورة الصين باعتبار أن مصدرها الأمة، فإذا نجحت ستكون دعائم الارتقاء فيها أعلى وأرسخ.

وعلى الرغم من تحديد شميل لطبيعة الثورة في عصره، تبعًا لطبيعة التحالفات الجديدة التي وُجدت والتي تعتمد هذه المرة على العمال – فإن استخدامه لتعبير الأمة كما رأينا يشكل خلطًا وعدم تحديد، خاصة بعد تحليلنا لمفهوم الأمة لديه والذي يتشكل في الوقت نفسه من الحكومة والأغنياء والخاصة والفقراء، إلا أنه بالمعالجة والتحليل، نستطيع تخطى هذا الخلط، وهذا ما حاولنا القيام به، بحيث إذا وصلنا إلى أن الثورات هي في الواقع ضد الحكومات، فسنخرج الحكومة من هذه التشكيلة للأمة، إلا أنه يبقى الأغنياء، وقد وجدنا أن ثورات اليوم هي ضد رأس المال؛ ولهذا سنخرج الأغنياء أيضًا من تشكيله للأمة ليبقى الخاصة والفقراء، وهو التحالف المنطقي ضد الحكومات ورأس المال كما رأينا منذ قليل، لذا تجدر الإشارة إلى أن تعبير "الأمة" المستخدم في هذه المعالجة عن الثورة يقصد به فقط الخاصة والفقراء، على الرغم مما نلحظه أيضنًا على تعبيري الفقراء وطبيعته، ومن الممكن أن يعود استخدام شميل دائمًا هنا إلى تعبير الأمة لوجهة أخرى أيديولوجية، ليست مجالنا هنا.

والواقع أن هناك ملاحظة جديرة بالاعتبار وهي هذا الموقف المتذبذب الشميل تجاه الثورة، والحقيقة أن موقفه هذا يعود في الأساس إلى ضرورة

توافر الشروط السابقة والتي وضعها لكي تصبح الثورة في نظره قانونية، بالإضافة إلى "اعتباره أن النشوء هو القاعدة وأما الثورة فأمر شاذ ردئ غالبًا وإن كان قانونيًا نافعًا أحيانًا "(٩١)، إلا أن الشيء الذي يجعله يقر بالثورة في بعض الأحوال الخاصة يعود في الأساس إلى تسليمه بمطابقت السابقة للاجتماع بالجسم الإنساني، حيث "توجد أحوال خاصة لا يمكن تخلص الجسم المتوانى والمريض فيها إلا بثورة فسيولوجية (...) أو نوبة حمى تخلصه من خطر الموت. وهذا يدلنا على أن الاجتماع لا بد له في بعض الأحوال من ثورة تخلصه من خطر الهلاك "(٩٢). إذن النشوء الارتقائي يقره شميل كطريق طبيعي لارتقاء المجتمعات، بينما تصبح الثورة لديه هي الاستثناء أو الشر الذي لابد منه أحيانًا حينما لا يكون هناك بديل عنه، "فالنتيجة الكبرى المتحصلة من فسيولوجيا الاجتماعات إنما هي تفضيل النشوء على الثورة"(٩٣)؛ لذا نجده متحفظا أحيانًا، بل ومحذرًا منها أحيانًا أخرى، ففي معرض توجيهه للاجتماع يرى "توجيه النظر إليه للسير فيه بالتؤدة والروية خدمة للاجتماع كثيرًا ما تقيه عواقب الثورات العنيفة، فلا يفاجئ الاجتماع وينقض عليه كالصاعقة ويدمره تدميرًا أو يرجع بها القهقرى ويؤخره قرونا إلى الوراء"(٩٤)، وكأن استخدامه للثورة كان لترهيب أصحاب الأموال أكثــر منه لتحفيز العمال الذين لم يكن لهم أى دور لديه سوى التحالف مع الخاصة كما رأينا، ففي معرض عرضه لاحتياجات الإنسان الشديدة يرى أنه إن "لـم ينلها بالتدريج دفعته الضرورة إلى الثورة في طلبها. ولا يدفع هذه الثورة إلا تفهيم سائر طبقات الناس بالتدريج وجوب النظر في هذه الاحتياجات. فثورات العمال اليوم إذا لم ينظر فيها كل مرة بالتروى والحكمة يكون وقعها على الاجتماع شديدًا للغاية؛ لأنها أعم من أن تنحصر في وطن أو قوم كالثورة الفرنساوية لأن العمال في الدنيا اليوم متضامنون، فإعداد الأفكار بقبولها قمع لها وبلوغ إلى الحق من طرقه القويمة "(٩٥). ولعل النص السابق هو ما يعطينا الانطباع حقّا بأن هدف شميل من التلويح بالثورة هو ترهيب أصحاب الأموال، وهو بالتالى نص موجه لهم، لأننا عندما ننظر إلى ما وجهه لأصحاب الحقوق أنفسهم نشعر فى نبرته بهذا التذبذب المعهود: "أنتم محقون فى شكواكم وأنتم فلومون أيضنا وظالمكم حكامكم لإزمون لكم عليه مثل ماله عليكم وأنتم مظلومون أيضنا وظالمكم حكامكم وشر ائعكم فلا تنحل عزائمكم. فقط أنصحكم أن تلوذوا فى مطالبكم إلى جانب الحكمة حتى إذا كثر عددكم واشتد تضامنكم ولم ينصفكم الذين يجب عليهم أن يهمهم أمركم كان لصوتكم صدى فوق كل صوت، وليدكم مدى فوق كل يد"(<sup>17)</sup>. وهكذا يطالبهم بالحكمة حتى تكثر أعدادهم فيتضامنوا وتصبح يدهم هى العليا وصوتهم هو الأقوى دون أن يدلهم عمليًا على ما يمكن أن يحقق لهم ذلك وهو الثورة. وتماشيًا مع تحفظه وموقفه المتذبذب من الثورة نجده بذكر أبياتًا فى نظرنا غاية فى الثورية عندما تقارن بأدبيات الماركسية التي

ماذا يهمنى إذا خربت مادمت خربانًا أنا وأنت منعم تبيت فوق الريش وذا أنا أبيت فى الحشيش إن لم يكن على الحصى فى البرد تحت الشتاء وغطاى جلدى (٩٠)

وعلى الرغم من مبادرته لعرض هذه الأبيات، فإنه يسبقها بقوله "بل على من اللوم إذا تمادوا وركبوا متن الغلو ولسان حالهم يقول...". والواقع أن هذا يعود في الأساس إلى موقف شميل من العمال والجماهير الشعبية في عصره ودور النخبة في تصوره. ويمكننا أن نلخص موقف شميل العام من الثورة من خلال رؤيته نفسها: "وإذا عرفنا أن الاجتماع حي كسائر الأحياء عرفنا أيضنا أنه خاضع لنواميس الطبيعة العامة نظيرها. فلا نجعل سبيلاً لنراكم القوى وتجمعها فيه. فلا نناهض كلما نهض إلى حق له ونقاومه

بجمودنا مقاومة عمياء، لئلا يفعل ذلك فيه فعل الضواغط القاسرة في الطبيعة فيهب إلى ثورات تمزق أحشاءه وتقهقره كما تمزق البراكين أحشاء الأرض، بل نقوده إلى مصلحته الكبرى التي هي مصلحة كل واحد منا ونحسن هدايته بما نكتسبه كل يوم بالعلم والاختبار ليسير في مدارج الارتقاء سيرًا حثيثًا سليمًا يكون لنا فيه فضل العلم والعقل لئلا تنفرد نواميس الطبيعة بنا وتدفعنا إلى ذلك قسرًا ولكن بعد أن تذيقنا الأمرين ((١٩٠٩). وهكذا يتجلى لنا بوضوح أن تصور شميل للثورة يتسم بشدة التنبذب، وعدم الحسم والاختيار، فلقد تنازعته عناصر كثيرة وبقوة في الوقت نفسه: واقع حياة عامة الناس، وانتماؤه للخاصة، ثم منهجه الإصلاحي على الرغم من جذريته بالقياس لأفكار عصره هذه العناصر لم تحل بينه وبين إعطاء دور كبير للخاصة ممن عصره أفكار العامة لتستوعب أسباب الثورة وأهدافها، على السرغم مسن إدراكه أن العامة يشعرون فعليًا بالضغوط الواقعة عليهم خصوصاً المعاشية منها، إلا أن تحركهم لا يتم بمبادرة ذاتية منهم ومن هنا كان التأكيد على دور الخاصة.

```
(١) د. ش ش، المجموعة، جــ ٢، مقالة ٤، ص ٢٢.
        (٢) د. ش ش، المجموعة، جــ ٢، مقالة ٤، ص ٣٥.
    (٣) د. ش ش، المجموعة، جـــ، مقالة ٥، ص ٣٥، ٣٦.
    (٥) المرجع السابق، ص ٥٠.
                   (٦) المرجع السابق، ص ٥١ – ٥٢.
                        (٧) المرجع السابق، ص ٤٦.
        (٨) د. ش ش، المجموعة، جــــ ٢، مقالة ٥، ص٤٩.
        (٩) د. ش ش، المجموعة، جــ ٢، مقالة ٤، ص٢٣.
                   (١٠) المرجع السابق، نفس الموضع.
                       (١١) المرجع السابق، ص ٢٩.
         (١٢) نشرت هذه المقالة بالمقتطف في سنة ١٨٨٤.
    (١٦) د. ش ش، المجموعة، جـــ ٢، مقالة ٢٥، ص ١٧٦.
    (١٧) د. ش ش، المجموعة، جـــ، مقالة ٥٣، ص ٢٨٥.
    (١٨) د. ش ش، المجموعة، جـــ ٢، مقالة ٤١، ص ٢٣٠.
    (١٩) د. ش ش، المجموعة، جــ، مقالة ٢٥، ص ١٧٧.
            (۲۰) د. ش ش، جــ۲، مقالة ۲۰، ص ۳۲۳.
            (۲۱) د. ش ش، المجموعة، جـــ ۲، ص ١٤٥.
    (٢٢) د. ش ش، المجموعة، جــ ٢، مقالة ٤٦، ص ٢٤٦.
    (٢٣) د. ش ش، المجموعة، جـــ٢، مقالة ١١٣ ص ١١٩.
                     (٢٤) المرجع السابق، ص ١٢٠.
    (٢٥) د. ش ش، المجموعة، جــ، مقالة ١٢٣ ص ١٢٣.
                     (٢٦) المرجع السابق، ص ١٢٥.
(۲۷) د. ش ش، المجموعة، جــ ١، مقدمة ط١، ص ٦٠ - ٦١.
               (٢٨) المرجع السابق، ص ٦١ (الهامش).
    (٢٩) د. ش ش، المجموعة، جـــ ٢، مقالة ٢١، ص ١٥٦.
              (٣٠) المرجع السابق، مقالة ٢٦، ص ١٨٢.
                  (٣١) المرجع السابق، نفس الموضع.
    C. F Encyclopedia Britanica, 1966, IV, 344 (TT)
   (٣٣) د. ش ش، المجموعة، جـ ١، صـ ٣٥٧ (الهامش).
```

```
(٣٤) المرجع السابق، جـ ٢، مقالة ٦٥، صـ ٣٢٢.
                   (٣٥) المرجع السابق، مقالة ٦٦، صـ ٣٢٥.
                  (٣٦) المرجع السابق، مقالة ٦٥، صـ ٣٢٢.
        (٣٧) د ش ش، المجموعة، جـ ٢، مقالة ١٤، صـ ١٢٧.
                         (٣٨) المرجع السابق، نفس الموضع.
                          (٣٩) المرجع السابق، صــ ١٢٨ .
                   (٤٠) المرجع السابق، مقالة ٦٢، صـ ٣١٥.
                  (٤١) المرجع السابق، مقالة ٦٦، صـ ٣٢٥.
                  (٤٢) المرجع السابق، مقالة ١٨، صـ ١٤٨.
                  (٤٣) المرجع السابق، مقالة ١٨، صـ ١٤٨.
                  (٤٤) المرجع السابق، مقالة ٢٢، صـ ٣١٣.
(٤٥) د. ش ش، المجموعة، جـ ٢، مقالة ٢٧، صـ ١٨٤ - ١٨٥ .
                   (٢٦) المرجع السابق، مقالة ٢١، صـ ١٥٤.
                           (٤٧) آراء د. شش، صـ ۲۰
         (٤٨) د ش.ش، المجموعة، جـ ٢، مقالة ٢٦، صـ ١٨٢.
                            (٤٩) آراء د. ش ش، صــ٧١٠
          (٥٠) د. ش ش، المجموعة، جــ ١، مقدمة ط٢، صــ ١٣.
          (٥١) د. ش ش، المجموعة، جـ٢، مقالة ٤٠، ص ٢٢٩.
                  (٥٢) المرجع السابق، مقالة ٢٧، صـ ١٨٥.
            (٥٣) المرجع السابق، مقالة ٢١، صــ ١٥٣ - ١٥٤.
        (٥٤) د. ش ش، المجموعة، جـــ، مقالة ٢٦، صـــ ١٨٣.
                   (٥٥) المرجع السابق، مقالة ٢١، صــ١٥٤.
                  (٥٦) المرجع السابق، مقالة ٢١، صـــ ١٥٥.
             (٥٧) المرجع السابق، مقالة ٢١، صـ ١٥٥ – ١٥٦.
              (٥٨) المرجع السابق، مقالة ٦٧، صـ ٣٢٦، ٣٢٧.
        (٦١) د. ش ش، المجموعة، جـ١، مقدمة طـ١، صـ٠٦.
        (٦٢) د. ش ش، المجموعة، جــ، مقالة ٤٠، صــ ٢٢٩.
         (٦٤) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة ط١، ص ٢١.
                            (٦٥) المرجع السابق، صـ ٥٩.
        (٦٦) د. ش ش، المجموعة، جــ، مقالة ١٨، صــ ١٤٦.
                            (٦٧) آراء د. ش ش، صــ ١٩.
```

```
(٦٨) المرجع السابق، صـــ ١٩ - ٢٠.
```

- - (ُ٧٠) المرجع السابق، نفس الموضع.
  - (٧١) د. ش ش المجموعة، جــ ٢، مقالة ٥، صــ ٤٢.
    - (٧٢) المرجع السابق، مقالة ١٨، صــ ١٤٨. (٧٣) المرجع السابق، مقالة ٥، صــ ٤٣.
- (٧٤) د. ش ش، المجموعة، جــ٧، مقالة ١٣، صــ ١١٧.
  - (٧٥) المرجع السابق، مقالة ٢١، صــ١٥٧.
  - (٧٦) المرجع السابق، مقالة ٦٣، ص. ٣١٦.
- (٧٧) د. ش ش، المجموعة جـــ١، مقدمة طـــ١، ص
- (۷۸) مجموعة د. ش ش، جــ۲، مقالة ۱۸، صــ ۱۶۶.
  - (٧٩) المرجع السابق، نفس الموضع.
    - (٨٠) المرجعَ السابق، صـــ ١٤٦.
- (٨١) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة ط١، صــ ٥٣ ٥٥.
- (٨٢) د. ش ش، المجموعة، جـــ٢، مقالة ٥، ص ٤٢ (الهامش).
  - (٨٣) المرجع السابق، مقالة ١٨، صــ ١٤٥.
    - (٨٤) المرجع السابق، صــ ١٤٦.
    - (٥٥) المرجع السابق، نفس الموضع.
    - (٨٦) المرجع السابق، نفس الموضع.
    - (٨٧) المرجع السابق، مقالة ٥ صب ٤٢.
      - (٨٨) المرجع السابق، نفس الموضع.
      - ( ٨٩ ) المرجع السابق، نفس الموضع. ( ٩٠ ) د. ش ش، الآراء، صـ ٣٢.
  - (٩١) د. ش ش، المجموعة، جـ٢، مقالة ٥، صـ ٤٢.

    - (٩٢) المرجع السابق، صـ ٤١ ٤٢.
      - (٩٣) المرجع السابق، صــ ٤١.
      - ( ٩٤) د. ش ش، الآراء، صـــ٧٠. (٩٥) د. ش ش، الآراء، صـــ ٢١.
    - (٩٦) . ش ش، المجموعة، مقالة ٦٥، صـ ٣٢٣.
      - (٩٧) المرجع السابق، مقالة ٢٢، صـ ١٥٧.
        - (۹۸) د. ش ش، الآراء، صده، ٦.

# البـاب الثانى مفهوم التطور

"لم يلبث (مذهب التطور) أن صار موقف أفكارى وموضوع حديثى وغرضى فى كل كتاباتى بعد مبارحتى للمدرسة ورحلتى لأوروبا واطلاعى على المذهب فى مؤلفات أصحابه".

(د. ش ش، المجموعة، جــ ١، مقدمة طــ ٢، ص ٢٦ - ٢٧)



## الفصل الأول

# مصادر شبلي شميل في التطور(١)

في إطار المعالجات التي سوف نعرض لها بعد قليل لدى شميل، سنلاحظ دائمًا تواجد كل من الفكر الغربي والعربي ممتزجًا بــآراء شــميل الأصيلة، وفي أحيان كثيرة يذكر شميل نفسه أسماء من استقى منهم، بحيث يتبين للمحلل أنه ليس في حاجة إلى التحليل العميق، إذ كل اقتباسات شميل واضحة، وتحدث بنفسه عنها، كما أنه يورد العبارات والأفكار المستقاة كاملة بصراحة ووضوح عدا بعض الاستثناءات القليلة، وهو يقول: "لم نشأ أن نغير شيئًا في بسط الأراء أو الإشارة إليها تصريحًا أو تلميحًا في كل كتاباتنا الماضية والحاضرة لندل بذلك على خطتنا المقتبسة من سوانا والخاصة بنا"<sup>(٢)</sup>. فالفكرة الأصيلة التي شدت انتباه شميل وهي نظرية التطور يستقيها كاملة عن دارون، ولكن استعارته لفكرة دارون لم تتم بشكل مباشر، بل إنــه يتبنى فكرة دارون عن طريق بخنر، حيث تتطور الفكرة نفسها قبل أن تصل إلى شميل عن طريق التطوريين بعد دارون، فتخرج عن حيزها البيولـوجي لدى دارون لتدخل حيزًا آخر أوسع هو العالم والطبيعة والكون مما يتوافق مع نزعة شميل نفسه، ولهذا يتبدى لنا في معالجات شميل كل من بخسر وهِيكِل وهكسلي وسبنسر وغيرهم من الداروينيين، كما تظهر جليًّا في خلفية هذه المعالجات التطورية لديه، والواقع العربي الذي يعاصره، حيث يفرض نفسه عليه وبكل قوة حتى يصبح هو الهدف الأوحد الذي يخوض شميل المعارك ويغترف من أفكار الغرب من أجل تغييره والعمل على تطويره، وفي نفس الوقت لا ينسى جذور هذا الواقع الذي يعايشه بحيث إنه يرجع من وقت لآخر إلى بعض الفلاسفة الإسلاميين ويلمح أو يذكر بأفكار هم- كابن خلاون الذي يقتبس منه كثيرًا – على سبيل التقريب لفهم معاصريه من الأصوليين. وسنحاول في هذا الفصل التعرض لأفكار شميل من حيث مصادرها، حيث إن هذه المحاولة كفيلة بجعلنا نفهم هذه الأفكار في محيطها والتعرف على إسهام شميل نفسه – إن كان قد أسهم فعلاً – في تطوير هذه الأفكار ودفعها إلى الأمام على ضوء واقعه المعيش. وسوف نلاحظ فيما بعد أن "الحقيقة" تبدو لدى شميل كمحور أساسي لأفكاره، حيث أو لاها أهمية بالغة إذ "علينا أن نحارب الأوهام ونبددها بقوة الحقيقة لكيلا يقوى أمرها فنعدم أسباب التقدم "("). وهو يطالب بالبحث عن الحقيقة مهما كانت مخالفة لأرائنا، إذ "الحقيقة و إن جرحتك أحيانًا في اعتقادك إلا أنها أنفع لك في كمل حال دنياك "(أ)، وهو يقرر أيضًا أن "غرضنا الوحيد البحث عن الحقيقة كما تتجلى لنا على صفحات الطبيعة لا نصعد إلى فوق و لا نهبط إلى أسفل لنبحث عن أشياء موجودة أمامنا وواقعة تحت حواسنا "(٥).

وقبل أن نبدأ، خاصة وقد تحدثنا طويلاً في الفصول السابقة عن الحقيقة لدى شميل باعتبارها محور ارتكاز فكره – ففي البداية نود أن نشير إلى أن مبدأ الحقيقة، والذي ظهر جليًا لدى شميل، قد ميز بصورة حادة الفلسفة الألمانية بشكل عام ومنذ عهد كانط والمذهب الهيجلي بشكل خاص، وسنحاول هنا اقتباس فقرة عن الحقيقة على أمل أن نقارن وبعمق هذه الفقرة بما جاء عن الحقيقة لدى شميل: "الحقيقة هي الهدف الأسمى للفكر، أبحث عن الحقيقة، ففيها يكمن الخير، ومهما كانت الحقيقة فإنها أفضل من الزيف، والواجب الأول للمفكر هو ألا يتراجع أمام أي نتائج، فيجب أن يكون مستعدًا للتضحية بأعز أفكاره أمام الحقيقة، فالخطأ مصدر كل دمار والحقيقة هي الخير الأسمي ومصدر كل خير آخر "(١). ألا نرى أن هذه الفقرة قد لخصت كل ما قلناه سلفًا عن الحقيقة لدى شميل؟ وسنبدأ بعد هذا في عرض المصادر.

ولعل أولى الأفكار التي سنبحث في أصلها لديه هي فكرة تطور العقل الإنساني في الطبيعة، أو ما يعرف في الفكر الغربي "بقانون المراحل

الثلاث"، وقانون المراحل الثلاث يستعرضه شميل بالتفصيل الدقيق عندما يقدم مذهب دارون لقارئيه، ونلاحظ أنه قد ركز وبشكل قريب من الإلحاح على المرحلة الأولى من هذا القانون وهي المرحلة الدينية، ونحن نعلم مغزى هذا الإلحاح الذي يعود إلى واقعه العربي، والذي لم يكن يعرف حتى هذه اللحظة سوى العلم الديني، ولم تكن الفلسفة تكريسًا لهذا الارتباط، أما العلوم المختلفة فقد كانت في حالة يرثى لها.

ولم يفت شميل كما هو معهود في كل معالجاته أن تكون معالجته لحساب الحقيقة التي جعلها محور ارتكاز أفكاره جميعًا، كما لم يفته أيضا تطبيق مذهب النشوء والارتقاء لفهم طبيعة المرحلة: "وكما نشات الأحياء الراقية من أحياء أدني وهي من مواد الطبيعة هكذا نشات الأديان من الاعتقادات وهذه من الخرافات وهذه من قلة تعرف الإنسان لظواهر الأشياء التي حوله وتوهمه فيها"(۱)، ثم يضيف: "وقد نشأ الإنسان في معبوداته وتحول فيها كما نشأ وتحول في كل شيء له علاقة شديدة به كعاداته ولغاته ونظاماته جميعها. فلم تكن عباداته في أول أمره كما هي اليوم في أديانه الكبري، بل كانت بسيطة جدًا عبارة عن خوف فقط لم ينظر فيه أو لا إلا إلى مصلحته القريبة. فعبد كل من رأى له سلطانًا عليه، وكم عبد الناس ملوكهم وألهوهم في القديم!".

ويعدد شميل جملة المعبودات: "ولجهله في أول نشوئه لم يدع شيئًا في الطبيعة ضارًا أو نافعًا عظيمًا أو حقيرًا مرغوبًا أو مرهوبًا إلا وتوهم فيسه نلك، فعبد الحجر والشجر والحيوان والإنسان نفسه، ولم ينتقل بمعبوده إلى ما وراء المنظور إلا بعد أن ارتقى ورأى فساد معبوداته في أشياء هذا الوجود المشهود..."(^)، ولما توهم أن وراء ما يعبده قوة ما ذات تأثير دفعه الخوف "إلى أن جعل هذه القوة روحًا ثم الروح إلهًا ثم تصور إلهه كنفسه يغضب لما يغضبه ويرضى لما يرضيه فنحر له الهدايا وقرب القرابين وتقرب إليه

بالمناسك والمشاعر وحلل وحرة، ثم تأصل فيه هذا الميل بحكم الوراثة الطبيعية وانتقل هذا الاعتقاد في نسله بحكم التقليد" (٩). وهكذا نشأ في هذا الجو الموبوء السحر والشعوذة والرقى والطلاسم، ولم تتحول هذه الاعتقادات إلى أهداف اجتماعية محددة سوى بارتقاء الإنسان وابتعاده عن العصور السابقة: "ولم تتحول العبادات إلى أديان ذات غرض اجتماعي وانتظمت شرائع أكثرت من التهديد بالعقاب والترغيب بالثواب إلا بعد أن ارتقى الإنسان كثيرًا وانتظمت مجاميعه وأصبحت الشرائع المدنية بأيدى الأقوياء آلة يتصرفون فيها لمصلحتهم، فصار من اللازم لمصلحة الاجتماع وضع نظام يكبح جماح الجبابرة الظالمين ويخفف عن الضعفاء المظلومين "(١٠).

وهكذا كانت الآلهة في أول الأمر لا تعد ولا تحصى حتى اختزلها الإنسان في طريقه للتطور وحصرها في واحد، بالإضافة إلى العداوات التي قد أثارتها تلك الأديان كل في مواجهة الآخر باعتبار أن كل دين هو المُعبِّر الأوحد عن الحقيقة المطلقة وكل ما عداه باطل، بينما يوضح شميل – كما رأينا – أنها جميعًا تتشابه، حتى في عدم التسامح هذا، والقول بالبعث والخلود، وذلك لأنها جميعًا متحولات عن بعضها "فما التثنية والثالوث والسماء الثالثة والسبع الطباق والوصايا العشر إلا منقولات متحولات عما قبلها"(١١).

وشميل لا ينسى فى التدليل على ذلك بأمثلة كثيرة من تعاليم الأديان موضحًا مدى تقاربها وهو يلخص طبيعة هذه المرحلة الدينية فى الفقرة التالية: "فأصل العقائد جميعًا وهم الإنسان إذ كان فى عهد الخشونة وكما نشا هذا الوهم فى الإنسان سار معه أيضًا ونما فيه كأنما هو من أدنى إلى أعلى فكان الإنسان كلما ارتقى درجة فى الحضارة يرقيه فيه إلى ما يوافق حالته منها حتى جعله قاعدة أبحاثه العقلية ونظرياته الفلسفية وصار على قضاياه الأولية وأفكاره الغريزية لأن العقل إذا أحب أمرًا تفرغ له وتفنن فيه وعززه بأنواع التصور حتى إذا كان هناك وهم لا يعود عنده ريب فى كونه حقيقه "(١).

وحينما يتحدث عن المرحلة الثانية وهي الفلسفية في التفكير الإنساني فهو يتحدث عنها لكي يرمى الأديان بالجمود، وكأنه قد استغل هذا القانون كلية في إطار دحض الأديان، وهذا كما قلنا يتوافق مع واقع شميل نفسه والذي لم تكن فيه الفلسفة إلا جزءًا من الدين، لذا نجده عندما يعرض للمرحلة الفلسفية فهو يعرض لها بتصور غربي، أي الفلسفة بمعناها الواسع والخارج عن إطار الدين، إذ يرى أن الفلسفة كالأديان تعلم أيضنا وجوب عمل الخير واجتناب الشر "والفرق بينهما أن تعاليم الفلاسفة تطلق للعقل حرية الفكر لكي يتصرف بالأشياء بحسب الزمان والمكان، فلا تعلمهم بخير مطلق أو شر مطلق لأن المصطلح عليه أنه خير أو شر عند قوم ليس كذلك عند قوم آخرين. وبالضد من ذلك الديانات، فإنها تقيد العقل إذ تعلم بخير مطلق وشر مطلق وشر مطلق "(١٣).

نقول ذلك لأننا كما ذكرنا من قبل رأى شميل فى الفلسفة وقد كان يتحدث عنها فى واقعه العربى وبوضوح حينما رأى أنه قد "صارت علوم الأداب والفلسفة المترتبة على ذلك كله هيامًا فى الأوهام لا ضابط لها إلا الخيال ((1))؛ لذا لم يتوسع عمليًا فى الحديث عن المرحلة الثانية كالمرحلة الأولى لما ذكرناه من أسباب.

وفى الحديث عن المرحلة الثالثة وهى العلم رأينا مما عرضناه من قبل مكانة العلم لديه ودعوته الدائبة إلى تطبيق نتائجه باعتباره هـو الطريـق الأوحد الموصل إلى الحقيقة وغرض سميل من ذلك كما يذكره تحقيق فوائد ثلاث، الأولى منها:

فوائد أدبية: ويقول عنها إنها تفوق الحصر "ولو لم يكن فيها سوى معرفة الحقيقة فقط لكفانا ذلك"، حيث إن صلاح حال الإنسان لا يتم إلا بمعرفة الحقائق التالية:

- 1- معرفة أن أصله حيوان، وأنه اليوم أكمل من الأمس نتيجة عمل متحصل على مر الدهور لأسباب معلومة، وهذا كفيل بجعله يفهم أنه قابل للتقدم إذا أحسن استعمال ما فيه من القوى.
- ٢- الإنسان من حيث كونه إنسانًا فيه من المزايا والعيوب وعليه يتوقف البحث عن منابع قوته ليصلح من حاله، على أن المزايا والعيوب نفسهما يتوقفان على طبيعة الذهن وحرية العقل.
- حرية العقل لا تعنى أن الإنسان حرّ حرية مطلقة، بل إنه يعمل وفقا لأحكام هي منشأ حركته، إذ إن عمله يتوقف على قوانين الطبيعة والتي يتغير تبعًا لها بالضرورة والنتيجة التي يجنيها التحسن.
- ٤- معرفة الإنسان أن النظر فيما وراء الطبيعة إضاعة للوقت فيما لا يجدى نفعًا.
- ان الكمال من الممكن أن يكون نقصاً إذا لم يكن متوافقًا مـع الأحـوال الخارجية.
- 7- كما تفعل الأحوال الخارجية في الإنسان فالإنسان أيضنا يفعل فيها محاولاً دراسة فعلها لجعله أكثر مواءمة لإسراعه نحو التقدم، وهكذا يعمل على إصلاح "أمور تهذيبه وتعليمه ولا يحتقر شيئا صغيرًا منها وإنما يهتم به اهتمامًا كبيرًا علمًا بما قد يكون له من الوقع العظيم بتجمع فعله على ناموس تجمع القوى فيتقيه من حيث يراه مضرًا ويقصده من حيث يراه نافعًا. وهكذا يحصل له تغير عظيم في أحوال حياته الطبيعية والأدبية فيزداد شكله جمالاً وكمالاً وعواطفه وسائر قواه المعنوية نبالة وجللاً ويقل الشر من بنى البشر "(١٥).

أما الثاتية فالفوائد العملية: وتظهر جليًا عندما نقارن بين الشرق والغرب ونرى هذا الفارق العظيم بينهما من حيث التقدم في مجالات الحياة

المختلفة (الفلاحة والملاحة والصناعة والتجارة)، وأيضاً عندما نقارن بين حالة أوروبا نفسها فيما قبل ثورة مارتن لوثر في الإصلاح الديني، وحالها بعد تلك الثورة الدينية التي فكت العقل من بعض قيوده ومهدت لهذه المنجزات الضخمة.

وثالثًا الفوائد السياسية: وتتلخص هذه الفوائد في الآتي:

١- معرفة الإنسان لحقوقه وواجباته طبقًا لما يراه نافعًا للهيئة الاجتماعية.

٧- معرفة أنه "من العبث بالحقوق المقدسة إطلاق شريعة عصر على عصر آخر لا يمكن أن يكونا متفقين في أحوالهما طبيعيًا وأدبيًا وسياسيًا. وأنه يستحيل قوام العدل في مشهد الوجود بشريعة ثابتة غير متغيرة على حكم تغير الزمان وتغير كل شيء بل على حكم كل مسألة وكل قضية"(١٦). هكذا استفاد شميل من قانون المراحل الثلاث على طريقت ونتيجة لمشاكل واقعه العربي الملحة.

والمعروف أن هذا القانون ظهر لأول مرة في الغرب على يد سان سيمون في فقرته التالية: "أين هو الفلكي أو الفيزيائي أو الكيميائي أو عالم الفسيولوجي الذي لا يعلم أنه في كل فروع المعرفة فإن العقل الإنساني قد استخدم الميتافيزيقا لفترة طويلة في كل فروع المعرفة قبل أن يتقدم من الأفكار اللاهوتية المحضة إلى الأفكار الوضعية؟ ألا يثير هذا لدى كل من درس تاريخ العلم الاعتقاد بأن هذه المرحلة الوسطى كانت مفيدة، بل ولا يمكن الاستغناء عنها لإحداث هذا الانتقال"(١٧).

الا أن هذا القانون قد نُسب إلى أوجيست كونت الذى قام بتقديمه فيما بعد. والحق أن هذا القانون قد وضع كقانون يوضح التطور العقلى للإنسانية فى وقت سادت فيه المادية الميكانيكية التى عجزت عن إدراك المفهوم العلمى لقوانين التطور التاريخى للمجتمع، وبالتالى وجدت الحل الأمثل فى قانون المراحل الثلاث الذى انتقلت به البشرية من الفكر اللاهوتي إلى الفكر

الميتافيزيقى ثم من الفكر الميتافيزيقى إلى الفكر الوضعى، هذه الانتقالات التى تمت وكأنها قدر أو جبرية تاريخية تمت بحكم قوانين الميكانيكا والتى كان أقصى ما تقدمه لنا هو أن نخضع لهذا القانون مدركين اتجاهه بدلاً من الخضوع الأعمى له، ودون أن نحاول الإفلات من تأثيره لعدم استطاعتنا ذلك حتى ولو أردنا. ولعلنا هنا قد وصلنا إلى كيفية فهم شميل لهذا القانون على ضوء نظرية التطور، وكيف قام بترجمته في واقعه العربي حسب احتياجاته مُطبقاً عليه التطور كمنهج علمي.

وننتقل إلى نقطة أخرى لنتعرف فيها على مصادر شبلى شميل، وهى أن مجموع المعارف العلمية أو الأفكار هو ما يغير العالم، أو ما هو معروف من أن الأفكار تحكم العالم، ولقد تابعنا فيما سبق بحث شميل عن الحقيقة والوصول إليها من والوصول إليها على الملأ باعتبار قول الحقيقة والوصول إليها من قبل الجميع سيعمل على تغيير الأفكار وبالتالي المجتمع، أي شكلت فكرة الحقيقة محوراً لأفكار شميل وألقت بظلالها على اجتهادات ومنهاجه الإصلاحي للمجتمع الذي استند إلى الفكرة السابقة، وما نقوم به الآن ليس مناقشة ما عرضناه من قبل بهذا الخصوص، وسنحاول متابعة هذه الفكرة في ما الغربية، باعتبارها فكرة محورية في فكر شميل، فقد تبني أفكاراً وأراء ومعارف علمية تحت إلحاح هذه الفكرة، ونحن نحيل أيضنا اعتناقه سيُسرع إيمانه بها من انتشار المعارف في بيئته، بالإضافة إلى البعد الأيديولوجي لهذه الفكرة وهو دور "الإنتليجنسيا" في محيطه في الاضطلاع بالدور الرئيسي في هذا التغيير، وسوف نعالج هذه الفكرة في نهاية الفصل عند التحدث عن شميل والماركسية.

والحق أننا قد لاحظنا مدى تأثير هذه الفكرة على ذهن شميل الذى راح يعمل على نشرها في أغلب مؤلفاته كحقيقة علمية، وها هو يتحدث عن آرائه

الاجتماعية متأثرًا بفكرتنا تلك "ولا أنكر أن آرائى الاجتماعية وإن كانت كلها ممكنة ومدلولاً عليها بنظريات العلم الطبيعى اليوم وسير العمران نفسه نحوها، فإن فيها ما لا يزال يحيق بتحقيقه صعوبات كثيرة لقلة انتشار المبادئ العمرانية الحديثة بين الناس حتى فى أرقى المعمورة؛ لأن القسم الأكثر من البشر لا يزالون فى تعاليههم تحت تأثير القديم"(١٨). وهو يعد بأن الأفكار كفيلة بمنع الثورات العنيفة حيث إن هذه الأفكار ستوجه النظر إلى ضرورة التطور، ولكن بالتؤدة والروية إذ "لا يدفع هذه الثورة إلا تفهيم سائر طبقات الناس بالتدريج وجوب النظر فى هذه الاحتياجات"(١٩). وفى موضع أخر يرى أنه إذا "كانت مبادئ الإنسان صحيحة كان صحيح القياس صحيح الحكم، فإن كانت فاسدة كان فاسد القياس فاسد الحكم قضية مسلمة لا يصعف فيها خلاف"(٢٠)، ويوجه هذا بوضوح حينما يبين أن "غالب أغنياء الأمة ليس فيهم من يفهم قوة الأعمال لجهلهم وقلة عقلهم "(٢١).

وفكرة "الآراء تحكم العالم" كانت محاولة من ماديى القرن الثامن عشر للإجابة عن السؤال المطروح في هذا الوقت وهو: كيف حدث التطور التاريخي للعقل؟ أو بعبارة أخرى لِم حدث التطور بهذه الكيفية وليس بكيفية أخرى؟ والواقع أنهم قد وقعوا في تناقض حاد عند الإجابة عن هذا التساؤل؛ فالحديث عن التطور التاريخي للبشرية لديهم ينفصل عن نظرتهم الحسية التي طرحوها من قبل عن الإنسان، والتناقض الذي وقع فيه الماديون الفرنسيون على وجه الخصوص كما يوضحه بليخانوف هو اعتبارهم أن الأفكار لا تعنى شيئًا لأن البيئة هي كل شيء، هذا من جهة، ثم اعتبارهم في نفس الوقت ومن جهة أخرى أن الآراء هي السبب الأساسي لوجود أي بيئة اجتماعية معينة، لأن هناك فعلاً متبادلاً بين البيئة والآراء. ويرى بليخانوف أن هذا ليس كافيًا لفهم تاريخ البشرية (تاريخ آرائها وتاريخ العلاقات

الاجتماعي في القرن التاسع عشر والذي أراد اكتشاف هذا العامل الغائب. ويقر شميل بالمادية الميكانيكية تمامًا، باعتبارها- لديه- إحدى نتائج العلم الذي يتواءم مع نزعته، وبالتالي بالنتيجة المترتبة عليها وهــي أن الأفكـــار تحكم العالم، والفكرة كما أوضحنا هي من نتاج عصر التنوير، وهي تعبير عن وجهة النظر المثالية الذاتية الخالصة للقرن الثامن عشر تحديدًا في تفسيرها للتاريخ وتطوره، وقد سبق وعرضنا لقول الماديين الفرنسيين بأن "الأراء تحكم العالم، ونحن ممثلو الرأى، ومن هنا فنحن صناع التاريخ "(٢٠). والملاحظ أنه بالرغم من أن هذه الفكرة تبدو وكأنها تعمل على تحرير الفعل الإنساني، بفتح المجال أمامه، فإنها في واقع الأمر تجعل من هذا الفعل الإنساني نفسه شيئًا هشًا لا يستطيع التصدي لقوانين الطبيعة، وذلك لطبيعة هذه المادية نفسها والتي هي "بالضرورة جبرية، ولا تتــرك مكانــــا للتنبـــؤ بالأحداث، أي للنشاط التاريخي الواعي للأفراد المفكرين"(٢٣)، والملاحظ فيما أوردناه وتبناه شميل فيما بعد أنه يتصل دائمًا بموضوع التطور نفسه، "فقانون المراحل الثلاث" قد وضع لتفسير التطور العقلى للإنسانية، كما أن مبدأ "الأفكار تحكم العالم" قد وضع أيضنا لتفسير التطور التاريخي، وكل من المبدأين يعود في الأساس إلى المادية الميكانيكية والتي سبق وقلنا إنها واءمت أفكار شميل، لكن تبقى فكرة أخرى مهمة وهي طبيعة فهمه لفكرة التطور نفسها، فالمعروف أن شميل قد فهم طبيعة التطور تمامًا، كما كان متوائمًا مع تلك المادية الميكانيكية إذ يقول: "ومن المقرر في العلم اليوم أن كل حي مهما كان حقيرًا لا يولد إلا من جرثومة متضمنًا فيها كل أجزاء هذا الحي وهذه الجرثومة نفسها صادرة عن حي مثله" (٢٤)، وكعادة شميل في البحث يطبق دائمًا منهج النشوء والتطور على موضوعه حتى وإن كان البحث في التطور نفسه، فنجده وهو بصدد المقارنة في التطور بين الحيوان والإنسان يفترض نفس الجرثومة والتي لديها استعداد دائم للارتقاء إذ يقول: "في الحيوان جرثومة ما هو نام جدًا في الإنسان كما أن الكريات الحية نفسها جرثومة ما

هو نام جدًا في الحيوان"(٢٥)، وما علينا إلا مقارنة هذا بما كان يراه الميتافيزيقيون الألمان، وهم مصدر شميل هنا، حيث كانوا يؤمنون بعدم وجود ثبات أو طفرات من الطبيعة وهو نفس ما تبناه شميل، كما كانوا يرجعون دائمًا أصل الظواهر أو حتى المؤسسات الاجتماعية إلى أنها كانت ذات يوم دقيقة جدًا أو غير ملحوظة تمامًا ثم نمت بالتدريج بالإضافة إلى تبنيهم للعكس عند تراجع تلك الظاهرة أو المؤسسة، فهم يفترضون مقدمًا تناقصها التدريجي الذي يستمر حتى تصبح الظاهرة غير ملحوظة تماما نتيجة لحجمها الميكروسكوبي الذي وصلت إليه، وسنؤجل مناقشة هذا التصور إلى نهاية هذا الفصل في معرض معالجتنا لكل من المادية الميكانيكية والمادية الجدلية، وما علينا الآن إلا مقارنة تصور شميل لطبيعة التطور، بتصور الماديين الميكانيكيين لها. وقد عرضنا في الفصل السابق وتفصيلاً تلك الفكرة التي تطابق المجتمع بفسيولوجيا الكائن الحي لديه، ورأينا كيف كانت هذه المواعمة لدى شميل مواعمة بالتطابق التام والاتفاق، بحيث لم تسكت عن أية خاصية تميز الجسم الحي إلا نسبتها إلى العمران، من ناحيـة أعضائه والتناسق فيما بينها وأعصابه وأمراضه التي من الممكن أن تعتريه، هذا وقد عرضنا لمصادره الكثيرة في هذه الفكرة، وكما رأينا تفصيلا أنها قد توزعت على اقتباساته عن المفكرين المسلمين كابن خلدون وأبو الفدا وأنــو شروان، وبهرام بن بهرام، ومفكرى اليونان كأبُقراط وأفلاطـــون وأرســطو وغيرهم، وعن الغربيين المحدثين كشكسبير وروسو وسبنسر وشفل واسبينوزا وهكسلي، وقد رأيناه في الفصل السابق يقتبس من هؤلاء جميعًا. هذا وقد عرض لنقطة خلاف وهي خاصة بالنتيجة السياسية المترتبة على هذا التطابق السابق بين كل من سبنسر وهِيْكِل، وقد وعدنا بمناقشة هذا الخلك في فصلنا هذا، وقبل أن نناقش هذا الخلاف يجدر بنا إلقاء الضموء على مصادر فكرة التطابق السابقة، ولهذا سننظر لتلك الفكرة في معينها الأصلى، ففكرة المماثلة البيولوجية بين الجسم الحي والاجتماع نشأت نتيجة لفكرة

"الطبيعة الإنسانية" والتي أقام عليها الطوباويون العلم الإنساني، فقد أرادوا أن يكون علم الفسيولوجيا هو أساس علم الاجتماع أو ما أطلق عليه سان سيمون وأتباعه "الفيزياء الاجتماعية"، وقد شهدت هذه الفترة نشاطًا ملحوظًا وكبيرًا من الفلاسفة والعلماء الذين ذهبوا جميعًا إلى تأييد هذه الفكرة كــل علـــى طريقته، بالإضافة القتباسات شميل التي أوضحناها نجد أن هناك أسماء أخرى كثيرة على سبيل المثال وليس الحصر مثل: ألفريد إسبيناس Alfred Guillaum de Greef وجویوم دی جریف (۱۹۲۲ – ۱۸٤٤)، وجویوم دی  $- ۱۸۶۷)^{(\Upsilon^{\Lambda})}$  René Worms ورینیه و ورمسس ۱۸۶۲)، ورینیه و ا ١٩٢٦)، والمعروف أن البعض قد غير من وجهة نظره في تلك المماثلة. وقد ظهرت الفكرة في كتاب "آراء فلسفية وأدبية وصناعية" الذي نشر في حياة سان سيمون، ومشاركته في مقال لأحد الأطباء تحت عنوان : " De La "physciologie appliquée à l'amelioration des institution Sociales "الفسيولوجيا مطبقة على تحسين المؤسسات الاجتماعية "(٢٩). في هذه المقالــة التي تتخطى سبنسر نتيجة للغرض الإصلاحي الذي كان ينزع إليه الكاتب في إعادة البناء الاجتماعي مشيدًا إياه على "علم الفسيولوجيا الاجتماعي" و"علم الصحة"، باعتبار هما يوفران أسسًا وضعية لبناء التنظيم الاجتماعي، إلا أنه لم يفلح في محاولته نتيجة لاعتماده على الأطباء لإتمام هذه المحاولة. والحقيقة أننا من جانب آخر نجد تأثيرًا كبيرًا على شميل في هذه النقطة على وجه الخصوص، إذ اعتبر أن للاجتماع أمراضاً كالجسم الحيى سواء أكانت مستوطنة وهي الجنايات أم وافدة وسماها القلاقل والثورات، وهو يعقد مقارنة بين المجتمع والجسم الحي في شروط وقوع تلك الأمراض ويحيلهما إلى أحوال خاصة في الأفراد واستعداد في جسم الاجتماع، وهكذا يكون الطب الشافي للأمراض مماثلاً للشرائع التي تسن لمقاومة الجنايات، لذا يلزم التعرف على سياسة الاجتماع الرادعة والواقية والتي تستند إلى دراسة طبائع المجتمع والجناة والشرائع المناسبة تمامًا كما يفعل الطب عندما يتعرف على

طبائع الجسم الحى وطبائع الأمراض التى تهاجمه، إذن فسياسة "الاجتماع كطبابة الجسم الحى: رادعة توجه إلى الجانى كما يداوى الطب المسريض، ومانعة أو واقية تمنع أسباب الجناية لوقاية المجتمع منها قبل وقوعها كما يمنع الطب المرض بمقاومة أسبابه بعلم حفظ الصحة"(٢٠). وتتطور الفكرة على يد أوجيست كونت تطورًا ظاهريًا؛ إذ رأى أن نقطة انطلاق الفيزياء الاجتماعية هى فسيولوجيا الأفراد، وبالرغم من ذلك ينبغى دراسة الفيزياء الاجتماعية كعلم مستقل نتيجة للتأثيرات الناشئة عن المعارف والأفكار الموروثة عن تعاقب الأجيال، وبالتالى نقع فى المثالية التى ثاروا عليها من قبل ومبدأ "الأفكار تحكم العالم".

ولذأت إلى فكرة أخرى قد أجلناها منذ قليل وهي عن طبيعة الخلف بين هكسلى وسبنسر، والحقيقة أن هذا الصراع لم يرو شميل إلا من جانب العلمى باعتباره صراعًا بين من يريد الانتفاع بالتاريخ الطبيعى فى استنتاج نتائج سياسية لازمة وبين من يرفض ذلك، والواقع أن هذا الصراع لم يكن نتائج سياسية لازمة وبين من يرفض ذلك، والواقع أن هذا الصراع لم يكن الاتجاهات والصراعات السائدة فى المجتمع الإنجليزى، وطبيعة الصراعات التى نشأت بين فلاسفة البرجوازية أنفسهم نتيجة للنزاع الحاصل فى البنية التحتية، ولعل صراعهما إذا دققنا فيه النظر، فلن نجده صراعًا حادًا لمختلفين أو لمعبرين عن مصالح متباينة، بل سنجد أنهما يختلفان فى طبيعة تأويل المستنتج من التاريخ الطبيعى والاستفادة منه فى السياسة، وكلاهما يعمل لخدمة مصالح البرجوازية ولكن من مواقع مختلفة. وعلى هذا يكون سبنسر هو المعبر عن وجهة النظر المحافظة فى هذا الوقت والتى تتبنى التحذيل الحكومي والرعاية الحكومية بعد أن يفرق بين تدخل سلبي وآخر إيجابي، باعتبار أن هذا التدخل الإيجابي كفيل بتحقيق مصلحة المجتمع، وفى الجانب باعتبار أن هذا التدخل الإيجابي كفيل بتحقيق مصلحة المجتمع، وفى الجانب الآخر يقف هكسلى معبرًا عن مطالب رجال الأعمال بإزالة رعاية الحكومة

الأبوية وإطلاق المنافسة حرة من كل قيد، وهكذا يتضح لنا أن شميل نظر للصراع إبستميًّا بينما لم تتطرق لذهنه حقيقة الصراع الأيديولوجي بينهما.

وعند الحديث عن الحواس وجدنا أن شميل يعرض ويقتبس من هلفيسيوس وهولباخ ودلامترى، فيقتبس عن دلامترى قوله: "كـــل الأفكـــار صادرة عن الحواس"(١٦)، ويقتبس عن هولباخ قوله: "كل شيء ناتج من الحواس والتربية والتشبه والعادة"(٢٦)، وعن هلفيسيوس الذي يقول: "كل الأفكار ناشئة عن الحواس وبدون الحواس لا فكر"(٢٣). وجدنا هذا عن الحواس، وهو يقتبس دائمًا كلما تعرض للحديث عن أسس المادية، وفي معرض هذا نجده يقتبس عن بخنر دون تدقيق أن كابانيس كشارل فوت حين يقول: "الدماغ للفكر كالمعدة للهضم أو الكبد لإفراز الصفراء من الدم"(٢٩)، والمعروف أن كابانيس ينقل ويقتبس عن فوت وليس العكــس، ولقــد أورد ماركس هذه الملاحظة لكل من كوجيلمان(٣٥٠) وإنجلز(٣٦١)، معيبًا على بخنـــر هذه السقطة، وها هو شميل ينقل عن بخنر نفس العبارة دون الرجوع للمصادر الأساسية، وإلا كان قد تحاشى مثل هذا الخطأ الواضح. بالإضافة إلى ما سبق لا يمكننا على الإطلاق إغفال التأثير المهم للمصادر العربية والتي كان لها دور كبير في صياغة آرائه، حيث رأيناه منذ قليل يقتبس عن ابن خلدون أو ابن سينا، بالإضافة إلى تبنيه مبدأ وحدة الوجود، وهو المبدأ الطبيعي الذي ظهر أيضًا في الغرب، إلا أنه يتبناه عن المتصوف محيسي الدين بن عربي الذي يقتبس منه، وهو يسوق في معرض شروحاته قصصتا من القصص الإسلامي يدل على غايته، كما أنه لا يتورع عن أن يأتي ببعض ما قاله الأئمة وعلماء العرب المسلمين، فبالإضافة إلى ما سبق نجده يأخذ أيضًا عن الغزالي والشهرستاني وغيرهما، حتى ولو كان في معرض الحديث عن الانتخاب الطبيعي أو الوراثة أو حتى تنازع البقاء (٣٧)، أو بالأحاديث النبوية (٣٨)، أو ببعض آيات من القرآن، كلما كان هذا لازمًا للتعبير عن موضوعه، كما أننا لا نستطيع تغييب واقع شميل كمصدر آخر من مصادره الأساسية في غاية الأهمية، إذ إن أفكار شميل يؤثر فيها ما يحدث ويدور حوله من مشكلات اجتماعية وصراعات فكرية، وقد رأينا أكثر من مرة كيف كانت تلقى هذه المشكلات بظلالها على فكر شميل، ولنأخذ زيادة الإيجارات على السكان في عصره كمثل حي، وكيف وصل عن طريق تحليل هذه الظاهرة إلى تجريم قانون العرض والطلب حينما يُطبق على الضرورات في الاجتماع.

والسؤال الذى يثار الآن لم تأثر شميل بهيكل وسبنسر بالتحديد، أو بخنر بصفة خاصة، ولم يتطرق إلى ماركس وإنجلز اللذين كانت أفكار همسا أكثر ثورية، بحيث تؤدى به إلى الاشتراكية دون الحاجة إلى محاولة تخطيها أو الالتفاف حولها كما فعل عندما تخطى الداروينيين للوصول إلى الاشتراكية في الشرق العربي؟

الإجابة عن هذا السؤال ليست بالبساطة التى عرضها جورج هارون في مؤلفه "شبلى شميل رائد نظرية التطور"، فقد عرض أن شميل لم يحبذ الميتافيزيقا التى من الممكن أن تكون في الماركسية، لذا قصر جهوده على الطبيعة والكيمياء، ولم يكونا أهم اهتمامات ماركس أو إنجلز، أو الحق أن السؤال يبدو معقدا أكثر وبخاصة إذا عرفنا أن ماركس وإنجلز، أو على وجه التحديد أن المادية الجدلية هي أقرب الأفكار المادية إلى أهداف شميل على الأقل من الناحية المنطقية حيث إنها أرادت من الفكر تغيير الواقع، إذ لم يكن العلم بالنسبة إلى ماركس إلا قوة تاريخية في حالة حركة، قوة ثورية، ولم يكن هذا واردًا بنفس القدر والإلحاح في الفلسفات الأخرى، ولم يخسر جهدف شميل الأسمى عن تغيير واقعة وواقع الشرق العربي كله وعن طريق العلم أيضنا، كما أن وضع فكر شميل مقصورًا على الطبيعة والكيمياء كما قيل لم يكن دقيقًا إلى حد كبير، فكلنا نعرف من كتابات شميل نفسه كيف كان

يصبو إلى أن تحقق العلوم الإنسانية نفس التقدم الذى حققته علوم الطبيعة المادية، وكيف كان مفهومه للحياة الاجتماعية وحتى لعلم الاجتماع من خلال نظرية التطور أكثر جهذا وإبداعًا من معاصريه، بالإضافة إلى الافتراض المغالط الذى يرى ميتافيزيقا ما داخل الماركسية، وهو خلط واضح بين المادية الجدلية وكل من المادية الميكانيكية والمادية الميتافيزيقية، والذى يعقد المسألة أكثر أنه من المعروف أن الماركسية قد بدت على أنها الوجه الآخر التطور، أو المذهب الفلسفي الذى تابع ما وصل إليه دارون وطبقه على الاجتماع الإنساني، وبهذا يحدث التكامل حيث تصبح الماركسية هي الوريث الطبيعي بل والمنطقي في دفع آراء دارون التطورية خصوصاً مبدأ التنازع من أجل البقاء وغيره للأمام، بحيث تصبح روح البحث واحدة لدى دارون وماركس، وعلى أثره تكون الماركسية هي الداروينية مطبقة على العلم الاجتماعي. وجدير بالأهمية معرفة كيف تعاملت المادية المجدلية معلى الداروينية وكيف تفاعلت معها وفهمتها، لكي نستطيع المقارنة في المقابل مع كيفية تعامل المادية الميكانيكية معها وهي التي اعتنقها شميل.

## بين الداروينية والماركسية:

يرى بليخانوف أن دارون قد نجح فى حل مشكلة كيف نشأت الأنواع النباتية والحيوانية فى الصراع من أجل الوجود، ونجح ماركس فى حل مشكلة كيف نشأت الأنواع المختلفة من التنظيم الاجتماعى فى صراع الناس من أجل الوجود، ويبدأ بحث ماركس منطقيًا حيث ينتهى بحث دارون، فالحيوانات والنباتات تخضع لتأثير البيئة الفيزيقية، وتؤثر البيئة الفيزيقية على الإنسان الاجتماعى خلال تلك العلاقات الاجتماعية التى تنشأ على أساس القوى الإنتاجية، التى تتطور فى البداية بسرعة متفاوتة وفقًا لخصائص البيئة الفيزيقية، وفى مجال إبراز روح البحث الواحدة لكليهما يسرى أن دارون لا

يفسر أصل الأنواع بميل فطرى مزعوم في الكائن الحيواني للتطور كما فعل لامارك، بل بتكيف الكائن مع الظروف الموجودة خارجه، لا بطبيعة الكائن بل بتأثير الطبيعة الخارجية، وأن ماركس لا يفسر التطور التاريخي للإنسان بطبيعة الإنسان، بل بخصائص تلك العلاقات التي تنشأ بين الناس حين يؤثر الإنسان الاجتماعي في الطبيعة الخارجية، وروح البحث واحدة لــدى كـــلا المفكرين، وهذا هو السبب في أن في وسع المرء أن يقول: إن الماركسية هي الداروينية مطبقة على العلم الاجتماعي.. وهذا هو تطبيقها العلمي الوحيد، ويقارن بليخانوف بين ماركس وبعض الكتاب البرجوازيين حينما يبرز أن الاستنتاجات التي استخلصوها من الداروينية، لم تكن تطبيقًا علميًا لها على تطور الإنسان الاجتماعي بل مجرد يوتوبيا برجوازية، أو تراتيل أدبية moral sermon قبيحة المضمون، تمامًا كما ينشغل الذاتيون بعظات جميلة المضمون، وحين كان الكتاب البرجوازيون يشيرون إلى دارون فانهم لم يكونوا في الحقيقة يوصون قرَّاءهم بمنهج دارون العلمـــي، بـــل بــــالغرائز الحيوانية لتلك الحيوانات التي كتب عنها دارون، فماركس يقف مسع دارون أما الكتاب البرجوازيون فيقفون مع الحيوانات والماشية التي درسها دارون<sup>(۳۹)</sup>.

كان هذا تصور بليخانوف، وسوف نحاول فيما يلى رؤية إلى أى مدى يصدق هذا التصور وذلك عن طريق التعرض لما كان يراه ماركس وإنجلز بصدد الداروينية، ونبدأ هذا العرض بتوضيح طبيعة العلاقة بين دارون وماركس والتي كانت علاقة بين مفكرين كبيرين يشوبها الود والاحترام المتبادل، وهذا ما نستخلصه من خلال الخطاب الذي يرسله دارون ليرد به على إهداء ماركس له نسخة من كتابه "رأس المال"، إذ يرد دارون في أول أكتوبر سنة ١٨٧٣ قائلاً: "سيدى العزيز، أشكركم كثيرًا على الشرف الدي منحتموني إياه عندما أرسلتم كتابكم العظيم "رأس المال". وددت من كل قلبي أن أكون جديرًا بهذه الهدية، متفهمًا بشكل أفضل الأسئلة العميقة والمهمة في

الاقتصاد السياسي. وعلى الرغم من أن مجالى بحثينا مختلفين جدًا، فإنى أعتقد أن كلينا يرغب جادًا في توسيع المعرفة، وأن هذه المعرفة سنتهى بالتأكيد في حمل السعادة للإنسانية. كن متأكدًا سيدى العزيز بأني سأظل مخلصًا جدًا لكم. شارل دارون (('')).

هذا وقد تأثر إنجلز إلى الحد الذى جعله يكتب مقالته الشهيرة عن "دور العمل فى تحول القرد إلى إنسان"، وذلك فى سنة ١٨٧٦ ((1))، والتى عرضت فيما بعد بكتابه "ديالكتيك الطبيعة"، كما أننا نجده حريصًا عند الحديث عن ماركس أن يذكر اسمه إلى جانب دارون خاصة فى كلمته التأبينية لوفاة كارل ماركس عندما قال: "يعتبر كارل ماركس واحدًا من هؤلاء الرجال الاستثنائيين، ممن تضن بأمثالهم القرون. شارل دارون اكتشف قانون تطور الطبيعة العضوى على كوكبنا، وماركس هو الذى اكتشف القانون الأساسى والجوهرى والذى يحدد مجرى التطور للتاريخ الإنساني"(٢١)، وأيضًا في خطبته عند دفن ماركس: "بنفس ما اكتشف دارون قانون تطور الطبيعة العضوى، اكتشف ماركس قانون تطور التاريخ الإنساني"(٢١).

هكذا كان يحلو لإنجلز إدراج اسم ماركس بجوار دارون كتعبير عن مدى أهمية استنتاجات ماركس التي تساير خط دارون التطوري، والحق أن مؤلف دارون "أصل الأنواع" كان له أكبر الأثر على ماركس، وهو نفسه يعترف بهذا الأثر، ففي رسالة منه إلى إنجلز في ١٩ ديسمبر سنة ١٨٦٠ يقول: "ففي هذا الكتاب القاعدة التاريخية - الطبيعية لتصورنا"(أئا)، وفي خطاب آخر منه إلى فرديناند لاسال Ferdinand Lassalle في ١٦ يناير سنة ١٨٦١ يقول: "إن كتاب دارون في غاية الأهمية وهو ما يوائمني كأساس للصراع التاريخي للطبقات... ففي هذا الكتاب وللمرة الأولى، ليس فقط الضربة القاتلة التي سددت للثيولوجيا في العلوم الطبيعية، ولكن أيضنا المنحي العقلي لهذه العلوم، وهو ما عبر عنه تجريبيًا "(منه). وعلى الرغم من الأهمية

التي أو لاها ماركس لكتاب دارون "أصل الأنواع"، فإنه لم ينخدع بإبستمولوجيا هذا الكتاب، وعلى الرغم كذلك من استفادته بها كما أسلفنا فإنه لم يغب عن ذهنه الفهم الأيديولوجي لها مبكرًا ووضعها في موقعها الصحيح، ففي رسالة منه لإنجلز في ١٨ يونية ١٨٦٢ يعلن: "إنه جــدير بالملاحظــة رؤية أن دارون كان يعترف لدى الحيوانات والنباتات بمجتمعه الإنجليزي، بتقسيمه للعمل، بمنافسته، بانفتاحاته على الأسواق الجديدة، "باختراعاته" وبمالتوسيته "الصراع من أجل الحياة". إنها حرب الجميع ضد الجميع لدى هوبز. هذا يذكرنا بهيجل في "الفنومنولوجيا"، حيث يتدخل المجتمع المدنى حين "تسود حيوانية العقل" بينما لدى دارون حيوانية العقل هي التي تتدخل حينما يسود المجتمع المدني..."(٤٦). وفي خطاب آخر يوجهه ماركس لابنته لورا وزوجها الفرنسي بول لافارج laura et paul la Fargue في ١٥ فبراير ١٨٦٩، يرى أن: "دارون قد أخذ بداية من الصراع من أجــل الحيــاة فـــي المجتمع الإنجليزي- حرب الجميع ضد الجميع- لاكتشاف أن الصراع من أجل الحياة كان القانون السائد في الحياة "الحيوانية" والنباتية. ولكن الحركة الداروينية نراها هنا سببًا قاطعًا للمجتمع الإنساني من ألا يتحرر أبدًا من حيو انيته..."(٧٠٠). ومن جهته يحاول إنجلز – لكيلا تضيع الإبستمولوجيا فـــى ضباب الأيديولوجيا - توضيح وكشف مواقف الداروينيين من الاشـــتراكية، فيوجه إلى أوسكار شميدت Oscar Schmidt في ١٩٧٩ يونيه سنة ١٨٧٨ خطابًا يقول فيه: "منذ وقت طويل ومن جهة الاشتراكية قد تنبأنا أن ممثلي الداروينية في ألمانيا لن يستطيعوا التملص من ضمرورة تحديد موقف بخصوص التصور الاشتراكي للعالم... موضوع تحديد موقف أيِّا كان لا يمكن إلا أن يؤدى إلى توضيح الموقف والعقول الهذا. وفي خطاب آخر يوجهه إلى بيوترا لافروف Piotra Lavrov في ١٠ أغسـطس ســنة ١٨٧٨ يقول: "سترون أن الداروينيين الألمان، عند الإجابة على نداء فيرشو Virchow ينحازون بالتأكيد ضد الاشتراكية "(٤٩)، ولأنه يفهم أن معركته

ومعركة الداروينيين واحدة، ومن الضروري أن يقفا معًا في خندق واحد، فهو يحذرهم من أنهم سيكونون بعد الأشتر اكيين الضمايا الأوائك. (···) والمعروف أيضنًا أن ماركس وعلى الرغم من اهتمامه الكبير "بأصل الأنواع" لدارون، فإن هذا لم يمنعه من توجيه النقد لأوجه الضعف التي وجدها فيه، ويمكن أن نلاحظ هذا من خلال الخطاب الذي وجهه لإنجلز في ٧ أغسطس سنة ١٨٦٦ ويتحدث فيه عن كتاب جديد بعنوان "أصل وتحولات الإنسان" ل ترامو. Tremaux P، وهو يجد فيه تقدمًا غاية في الأهمية عن دارون، وفي مجال مقارنته بكتاب دارون يقول: "التقدم الذي لدى دارون هو في الأســاس عارض، وهو مقدم هنا كضرورة على قاعدة فترات تطور الجسم الأرضى. انحطاط النوع والذي لم يعرف دارون تفسيره، تجده هنا بسيطا. نفس الشيء بالنسبة لانقراض الجنس سريعًا جدًا من أشكال بسيطة من التحول، مقارنة ببطء تطور مثال النوع، بحيث إن نواقص علم الإحاثة التي ضايقت دارون كثيرًا قدمت هنا كضروريات. أيضًا طورت كقانون ضرورى ثبات الأنواع وإقامته لمرة واحدة. ما كان يقدمه دارون كصعوبات التهجين مُقدم هنا- على العكس - كركيزة لنظام... في التطبيقات التاريخية والسياسية، فإنها هامة جدًا وغنية عن دارون"<sup>(٥١)</sup>.

وبالإضافة إلى هذا فقد وجدنا ماركس فيما سبق ينقد دارون عندما تحدث عن الحركة الداروينية، وهو لا ينسى هذا أيضاً في معرض نقده للانج، ففي خطاب وجهه إلى لودفيج كوجيلمان Ludvig Kugelmann في ٢٧ يونية سنة ١٨٧٠ يقول: "... السيد لانج اكتشف اكتشافاً كبيرًا. كل التاريخ ينبغى أن يكون متبوعًا لقانون طبيعى عظيم واحد. هذا هو قانون الطبيعة، إنه صيغة (تعبير دارون المستخدم هكذا يصبح صيغة مُقعرة) "الصراع من أجل الحياة"، ومحتوى هذه الصيغة مقعرة، هيو القانون المالتوسي عن الجماهير أو بالأحرى عن الكثافة السكانية. إذن بدلاً من تحرير "الصراع من الجماهير أو بالأحرى عن الكثافة السكانية. إذن بدلاً من تحرير "الصراع من

أجل الحياة" الذى يقدم نفسه تاريخيًا فى أشكال اجتماعية عديدة محددة، يكفى أن يحول كل صراع واقعى إلى مقولة الصراع من أجل الحياة وهو يغير هذه المقولة نفسها بالمالتوسيات الفاشلة عن السكان ((۱۰) ويجمل إنجلز القول فلى مذهب دارون عندما يكتب إلى بيوترا الافروف فى ٢١-١٧ نوفمبر سنة الم٧٥ أنه "بالنسبة لمذهب دارون يوافق نظرية التطور، لكنه لا يقر بمنهجها فى الوصف (الصراع من أجل الحياة، الانتخاب الطبيعى) باعتباره أول تعبير مؤقت وناقص، لحقيقة مكتشفة حديثًا ((۱۰)).

نخرج مما سبق بأن المادية الجدلية قد وافقت على نظرية دارون واهتمت بتفاصيلها الدقيقة وأهم قوانينها مستفيدة منها ومن أطروحاتها، إلا أن هذه الموافقة لم تكن مطلقة ودون شروط، وانحصرت استفادتها على الجانب الإبستمي في الداروينية، حيث إنه لم يغب عن بالها لحظة واحدة الدور الأيديولوجي الذي كانت تلعبه الداروينية، كتعبير عن العلاقات الإنتاجية السائدة في المجتمع الإنجليزي وبالتالي نتائجها الاجتماعية، أي بتعبير آخر باعتبارها إحدى نتاجات المجتمع البرجوازي، وعلى الرغم من ذلك استفادت الماركسية بوعي من قوانينها التي استحدثها أو اكتشفها دارون، ولكن دائمًا في الإطار الذي لا يسمح بالخلط بين ما هو أيديولوجي وما هو إبستمي، محافظة على رؤيتها المتفردة كتعبير عن المجتمع الاشتراكي الجديد. وبهذا محافظة على رؤيتها المتفردة كتعبير عن المجتمع الاشتراكي الجديد. وبهذا باعتبار أن الأخيرتين هما أقصى ما يمكن أن تصل إليه البرجوازية على صعيد الفكر لتثبيت أو لتكريس أيديولوجيتها.

المُناخ الإنجليزى إذًا كان مُعدًّا أو جاهزًا، بحيث إن نظريــة التطـور الداروينية قد لبت مطلبًا مُلحًّا لنظامه الصناعى الذى استحدثه، بحيث تلقفها رجال المال والأعمال لتكون سلاحهم فى ذلك النضال الذى خاضــوه فــى مواجهة الرعاية التى فرضتها الحكومة، ولكى يستفيدوا منها أيضاً فى إطلاق

حرية المنافسة على مصراعيها، إذ إن أهم ما تستند عليه النظرية الجديدة قانونا الصراع من أجل الحياة، وبقاء الأصلح، وبالتالى فالمطلوب إعطاء مبرر علمى لصراع الإنسان ضد أخيه الإنسان، ليبقى منهم الأصلح والأقدر على المنافسة، وبالتالى الأغنى، الذى يستطيع كسب السوق وبالتالى يسود الآخرين كنتيجة طبيعية تتفق والحاجة الاجتماعية، هذا على المستوى الداخلى أما على المستوى الخارجى فنضيف أن النظرية الداروينية هى المسوغ الذى ساقه الغرب الاستعمارى فى هجمته على الشرق، وكأن الهدف هنا أن الشعوب الأقوى والأميز هى التي ستتفوق على الشعوب الخاملة والنائمة بينها، أى تنازع القوى الأوروبية فيما بينها، ولقد كان هذا التنازع بين الأمم قديماً جدًا، منذ وجد الإنسان، إلا أنه فى العصور الحديثة ومنذ دارون أخذ مسوعًا آخر يبرره بدافع المحافظة أو التماشي مع قوانين الطبيعة التي مسوعًا آخر يبرره بدافع المحافظة أو التماشي مع قوانين الطبيعة التي تفرضه وهي التنازع من أجل الحياة أيضاً، ولكن هذه المرة في صورة علمية أو لنقل حضارية تماشيًا مع نتائج النظرية الداروينية.

وتتلاقى هذه البيولوجية أول ما تتلاقى بالمادية الميكانيكية التى لىم تحاول بذل أى جهد للتعامل معها، بل أخذتها دون غربلة للتطبيق، ومىن الوجهة الأيديولوجية لم يكن هناك مانع باعتبار أن كليهما تعبير واقعى عن مرحلة متقدمة من مراحل البرجوازية. ويرى جون لويس بحق أن "هذه النظرية البيولوجية ميكانيكية ساذجة، إذ كانت تعتبر أن الكائنات العضوية ليست إلا وحدات متصارعة فحسب، كانت تفسر تنوع السلالات بأنها ترجع إلى تنوعات بالمصادفة "(أم)، وكانت تنظر إلى تأثير البيئة كمجرد ضعط خارجى خالص أو عملية غربلة، وأخيرًا كانت تقبل فكرة بقاء النموذج الأعلى كمحصلة ميكانيكية غير واعية. هذه النظرية التي تعتمد الوحدات المتصارعة كتعبير عن الفردية الخالصة كانت تنظر إلى المجتمع بطريقة

ميكانيكية وأوتوماتيكية بحتة. ولم تكن الليبرالية وشعارات أصحابها التى أخفقت رفعوها كعبادة الفرد أو حريته إلا عبادة لتلك التفاعلية الميكانيكية التى أخفقت فى تفسير التطور من حيث هو عملية بيولوجية، بحيث لم تفهم التطور إلا من حيث ظهور ما قد كان كامنًا من قبل فى القديم وبالتالى عجزت عن تفسير كيف من الممكن أن ينتج اللاحى الحى، ولا كيف يمكن أن يصبح حدث ما وعى هذا الحدث نفسه ولا تكسير الحواجز بين العقلى واللاعقلى، ولم تستطع النجدة التى قدمها أرنست هيكل فيما بعد لتلك النظرية أن تأخذ بيدها، حيث إن فكرة "التطور التدريجي" التى طرحها فى كتابه "لغز الكون" لم تحل الإشكال بل هى أجَلته، حيث انصب التفسير على أن الفوارق صغيرة جدًا وليست حقيقية من حيث الكيف ولكن من حيث الدرجة فقط، وبهذا نصل إلى المعضلة الحقيقية، فحاصل جمع هذه الفوارق لا يمكن أن يودى إلى التطور على الإطلاق، كما أنه إذا اعتبرنا الفارق الضئيل فارقًا حقيقيًّا فإنسا نكون فى حاجة إلى تفسير مماثل للفارق الكبير من حيث إن كليهما حقيقي.

هذه الميكانيكية لم تفهم أيضًا طبيعة المستويات المختلفة للعضو الذى تتعامل معه، فهى لا تفهمه إلا عن طريق تحليله وتغتيته بقوانين الطبيعة والكيمياء والتشريح، وهو عند تحليله— فى هذه الحالة— يكون في مستوى آخر غير ذلك المستوى الذى يكون فيه كاملاً، حيث إن العناصر المختلفة التي تدخل فى تركيبه تتصرف بطريقة مغايرة لأنها فى هذه الحالة تصبح فى مستوى آخر أعلى— ويضع جون لويس يده على الحقيقة عندما يرى أن الداروينية كانت فى صورتها الأولى نظرية للمنافسة الفردية— وكانت الجائزة هي البقاء، والنتيجة تحسين الجنس. كانت هذه النظرية تبريرًا للنظام الاقتصادى القائم على التنافس، وللفقر والجوع والحرب، وهى العوامل التي الفترضوا أنها هى التي تعمل على التخلص من الأفراد غير اللائقين، مما يساعد على إيجاد أجناس أعلى. وكان هربرت سبنسر أول مين استخلص

النتائج الاجتماعية التي تتضمنها هذه النظرية، وعنده "أن النطور الاجتماعي معناه التقدم بطريقة غير واعية لا يمكن تفاديها، فالمجتمع لا يتكون بالإصرار الناتج عن التروى: إنه نمو طبيعي؛ أي أن المجتمع يحدث من جراء التفاعل الميكانيكي للقوى، من تفاعل الأفراد المتنافسين "(٥٠). هذه النظرة الميكانيكية تمامًا للتطور يعبر عنها بخنر في صورة أخرى عندما يرى أن شخصية الفرد ليست سوى زبّد على قمة الموج، ويخضع الناس لقانون حديدى، أقصى ما نطمع فيه هو اكتشافه، ولكن لا يمكن أن نخضعه للإرادة الإنسانية: أما ماركس فيجيب كلا، حالما نكتشف القانون الحديدي، فإن التطويح بنيره يتوقف علينا، وهكذ! يتوقف علينا أن نجعل الضرورة خادمًا مطبعًا للعقل Reason).

وهكذا يظهر لنا ببساطة ودون عناء مدى فشل ميكانيكية بخنر فى فهم الواقع الذى تتغير فيه الأشياء تغيرًا حقيقيًا، بحيث إنه لو استطاعت الطبيعة أن تكون غائية فى مستوى آخر أمورًا طبيعية فإنه من الطبيعى أيضًا أن يفكر بحيث إذا كان طبيعيًا أن تُحدث أمورًا طبيعية فإنه من الطبيعى أيضًا أن يفكر الناس وأن يعملوا على تغيير واقعهم. إن الميكانيكية إذن تظهر حينما تتفاعل الأشياء اللافكرية حيث تظهر قوانين "الصراع من أجل الحياة" و"الانتخاب الطبيعى"، حينما تقهر الطبيعة على المستوى الحيواني أقل الحيوانات تكيفًا أو حينما يقهر القوى الضعيف. أما على المستوى الإنساني فالتغير الحادث أكثر جذرية حينما يتحد الناس فى نضالهم ضد الطبيعة تاركين النزاع فيما بينهم، وعندما يعملون عقولهم فى السيطرة على البيئة حولهم، وبهذا تصبح الحياة فى المستوى الإنساني هى ألا نترك حرية الحركة للأحداث، بل تعمل على حدوث ما يوائمها بالفعل، وبهذا لا تنفصل احتياجات الإنسان ولا أفعاله ولا هو نفسه عن الطبيعة نفسها، فيتحول قانون الصراع إلى صراع ضد الطبيعة القاسية لجعلها تناسبه هو وأقرانه من الضعفاء، وليس صراعًا ضد أخيه

الإنسان، يتحول الصراع أيضاً بين أشكال التنظيم الاقتصادى والتقنى، صراع بين الاشتراكية في مقابل الرأسمالية. وبهذا استطاعت المادية الجدلية كشف الغطاء عن تلك الجبرية الميكانيكية، وإعطاء الحياة معنى ومستقبلاً بفضل السيطرة على القوانين الطبيعية وبالتالى على الأحداث وتسخيرها لخدمة الإنسان، ومن ثم فتح آفاق كانت قد أُغلقت من قبل ميكانيكيًّا.

وعلى الرغم من هذا كله، فإن أفكار المادية الجدلية لم تؤثر على فكر شميل بالقدر الذي يجعله يتبناها، والملاحظة الجديرة بالأهمية هي عدم إشارة شميل أبدًا لأي من أسماء ماركس أو إنجلز في كل كتاباته، والمرجح لدينا أن عدم إشارته إليهما ليست دليلا على عدم معرفته بهما، وهو المثقف المُطلع على ثقافة الغرب، والذي زار أوروبا مرات عديدة كما رأينا من قبل، والحق أن تأرجحه في تقييم العمل ورأس المال، وإشاراته العديدة عن تضامن العمال في العالم، وإعطائه العمال دورًا ولو بسيطا عند الاضطلاع بالثورة في أواخر أيامه، تؤكد جميعًا بما لا يدع مجالاً لأى شك أنه كان على علم بما يدور في أوروبا، وبخاصة فيما سمى بالاشتراكية العلمية، وســؤالنا نعــود فنطرحه مرة أخرى وهو إذا كان هذا صحيحًا فلِمَ فضل عليهما آراء بخنــر وسبنسر وهِيْكِل؟ الملاحظ أن وضع شميل هو الذي فرض عليه ذلــك، أولاً من الناحية المزاجية والنفسية؛ فسبنسر وهيْكِل كلاهما عالم طبيعي ولديهما الخلفية الطبيعية العلمية نفسها التي لديه، بل إن بخنر نفسه كان طبيبًا مثل شميل، والمتابع لحياته يراه يتفق من الناحية النفسية تمامًا مع شميل، فقد كان يجاهر بأرائه الإلحادية والمادية، ولا يعبأ بأراء أحد مواصلا شجاعته العلمية إلى أقصى حدودها حتى قدم استقالته من الجامعة نفسها بسبب هذه الآراء ولم يتخل عنها.

وإذا قصرنا المسالة على أنها مزاج نفسى واحد لدى شميل ومن تــأثر بهم، لكنا كمن يروج لمذهب نفسى متطرف لتفسير اتجاهات الأمــور، إذ إن

وراء هذا المزاج شيئًا آخر يقفز بنا من هذا المستوى إلى مستوى أخسر أيديولوجي، وهو طبيعة آراء الشرقيين في هذه الأونة فيما يتعلــق بتغييــر واقعهم وأفكارهم وحياتهم، وهو ما يتطابق مع هذه المادية الميكانيكية التـــى اعتنقها شميل دون غيرها، إذ إن الماركسية تقول بصراع الطبقات الاجتماعية فيما بينها صراعًا يشكل تاريخ الإنسانية، حتى تصل إلى إلغاء الطبقات أخيرًا، وقبل هذا تعبر من مرحلة إلى أخرى تبعًا لعوامل عديدة، يشكل العامل الاقتصادي بينها دائمًا العامل الحاسم، هذه المراحل تسير من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي ثم إلى الاتجاه نحو المجتمع الاشتراكي، والذي يحدث في مرحلة التحول إليه أن يتقدم العمال سائر الطبقات الأخرى ليحكموا باسم مصالح طبقتهم، ويعبر بليخانوف عن هذا قائلاً: "أما المادية الجدلية فإنها تتطلع إلى إلغاء الطبقات، ولقد ظهرت فــى الواقع حين أصبح هذا الإلغاء ضرورة تاريخية، وبالتالي فإنها تتحول إلى المنتجين الذين هم أبطال الفترة التاريخية التي تقع أمامنا مباشرة، ومن هنا يحدث للمرة الأولى في العالم... التقاء العلم بالعمال: فالعلم يسرع لمساعدة الكتل الكادحة، والكتل الكادحة تعتمد على استنتاجات العلم في حركتها الواعية"(٥٧).

وبالتالى تختلف المادية الجدلية عن المادية الميكانيكية "المبتذلة" (^^) فى أصل حركة التاريخ، الأولى لصراع الطبقات والثانية بمدى التقدم العلمى وانتشاره بين الناس، وعلى هذا يكون الدور الطليعى فى التصور الثانى لنخبة المثقفين والعلماء، لأنهم هم الذين يملكون العلم والثقافة وهم وحدهم القادرون على نشر هذه الثقافة فى أوساط الناس جميعًا حكامًا ومحكومين، والحقيقة أن هذا التصور الثانى هو وحده الذى كان مؤهلاً لكى تستوعبه النخبة العربية المثقفة (الإنتليجنسيا) فى هذه الآونة تبعًا لواقع الطبقة العاملة نفسها، ولعل ما يحدث على الساحة العربية الآن تتضح أبعاده وجذوره إلى هذه النظرة نفسها، حينما يروج البعض اليوم لحدوث التغيير بحركة فوقية يقوم بها الملك أو

الرئيس أو الحاكم حينما يصل إلى صواب الفكرة التي سيغير من أجلها، وبالتالي تظل الجماهير طوال الوقت مغيبة، تنتظر هذا التغيير الذي سيأتي من أعلى، واليوم إذا كانت النخبة التي تروج لهذا هي نفسها التي ترتمي في أحضان السلطة وتروج لما يُطلب منها تحديدًا، فإن هذا ما يميزها عن النخبة في عصر شميل والتي كانت تتحدث ببعض الاستقلال والتميز عن السلطة، إلا أنها لم تنسَ في يوم من الأيام طبيعتها النخبوية وأصولها الطبقيــة التـــي حاولت بقدر الإمكان الحفاظ عليها، حتى ولو كان في إطار فكر تقدمي، مما يوضح لنا خلفية الاختيار لدى شميل، وقد وجدنا مثل هذا أيضًا لدى الأفغاني، حينما اعتقد الاعتقاد نفسه وقصر دعوته بداية على الحكام وفي القصور، حتى شعر بعقم مسلكه في النهاية وأيقن أنه ليست صحة الفكرة أو المستشار العادل للحاكم هو الذي ينقصه ليحيل الظلم في مملكته إلى عدل، بل إن هناك أشياء أخرى هي الاستبداد والمصالح الشخصية والأثرة... إلخ، إلا أنـــه لـــم يصل إلى هذه القناعة إلا متأخرًا جدًا، والشيء الآخر هو طبيعة طبقة العمال في الشرق العربي، نتيجة لطبيعة نشأة البرجوازية في هذا الشرق، والتي لم تكن نشأة طبيعية كما حدث في أوروبا، مما أبعد عن فكر شميل نفسه أي إحساس بالميل نحو هذه الأفكار، فلم يتصور أبدًا أن هؤلاء العمال الذين يراهم في الشرق بإمكانهم، ليس الاضطلاع بالثورة، ولكن مجرد استيعاب هذه الأفكار الجديدة، نتيجة لجهلهم وتخلفهم وبؤسهم، وعن تلك النخبة المثقفة أو ما كان يسميها شميل بالخاصة يقول: "والخاصة هم قادة العامة وواسطة مرقاتها من حضيض الجهل إلى ذروة العلم إذ لا فكر للعامة إلا بهم ولا رأى إلا منهم" (٥٩)، ولنا أن نقارن قوله هذا بقول ماديي القرن الثامن عشر وهم الماديون الفرنسيون حين يقولون: "الآراء تحكم العالم، ونحن ممثلو الرأى، ومن هنا فنحن صناع التاريخ. نحن الأبطال وما على الجمهور إلا أن يتبعنا". لكن يبرز سؤال أخر عن الأسباب التي حدت بشميل إلى ترجمة كتاب بخنر على وجه التحديد، ونحاول أن نجيب في نقاط سريعة:

- ١- كتاب بخنر عبارة عن محاضرات مختصرة وبسيطة وسهلة ولكنها شاملة.
- ٢- تبنى بخنر فكرة توسيع الداروينية لتشمل المجتمع الإنسانى كله وهو ما
   يتواءم مع فكر شميل.
- ٣- شمل كتاب بخنر آراء عديد من الفلاسفة والطبيعيين وأفكارهم مما يعتبر في حد ذاته ثقافة غنية لمن يجهل هذه الآراء، وقد أفاد منها ماركس نفسه بالرغم من وصفه للكتاب بالعمل السيء جدا (deguelasse)<sup>(10)</sup>.
- ٤- يتفق بخنر في آرائه المادية مع شميل بالإضافة إلى رؤيتهما المشـتركة
   تجاه الأديان.

ويضاف إلى جملة ما سبق ذلك الخلاف الذى كان بين ماركس وإنجلز من جهة، وبخنر من جهة أخرى، وهو ما يعطى مؤشر السبب انصراف شميل عنهما وعن أفكارهما باعتباره متشيعاً لبخنر بالتحديد ولماديت الميكانيكية التى اتفقت مع محيطه العربى — كما يراه — وكان يحلو لكل من ماركس وإنجلز السخرية المرقة من بخنر وأمثاله من أصحاب المادية الميكانيكية.

ولعل هذا نفسه ما يفسر لنا تذبذب شميل فى فكرته عن الثورة، والتى لم يستقر فيها على رأى محدد، ففى بعض الأحيان يجدها مهمة وتؤدى إلى التطور المطلوب كالثورة الفرنسية، ثم يستنكرها فى أحايين أخرى مفضلاً عليها النشوء البطىء.

## هوامش الفصل الأول:

```
(١) نَشر هذا الفصل بمجلة الفكر العربي، بيروت، يناير – مارس ١٩٩١ تحت عنوان "التطورية
                                                              لدى شبلى شميل".
                           (٢) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقالة ٣، صــ ٢١ (الهامش).
                                    (٣) د. ش ش ، المجموعة، جـــ ٢، مقالة ٣، صـــ ٥.
                                  (٤) د. ش ش ، المجموعة، جـ ١، صـ ٤٤٣ (الهامش).
                                              (٥) المرجع السابق، صـ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٦) ج. بليخانوف، تطور النظرية الواحدية إلى التاريخ، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار
                           الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٩، صــ ٧٧.
                                   (٧) د. ش ش، المجموعة، جـــ ٢، مقالة ٩، صـــ ٨٥.
                                               (٨) د. ش ش الأراء، صـ ١٠ - ١١.
                                (٩) د. ش ش، المجموعة، جـ١، مقدمة طـ١، صـ ٥٥.
                                             (١٠) د. ش ش، الأراء، صـ ١١ - ١٢.
                              (١١) د. ش ش، المجموعة، جـا، مقدمة طا، صـ ٥١.
                              (١٢) د. ش ش، المجموعة، جــ١، مقدمة طــ١، صــ ٥١.
                                                     (١٣) المرجع السابق، صـ ٥٣.
                               (١٤) د. ش ش، المجموعة، جـ١، مقدمة طـ٢، صـ ٣.
                                (١٥) د. ش ش، المجموعة، جـ١، مقدمة ط١، صـ ٥٦.
                                                     (١٦) المرجع السابق، صـ ٥٧.
              (١٧) ج. بليخانوف، تطور النظرة الواحدية .. مرجع سابق صـ ٣٨ (الهامش).
                                                  (۱۸) د. ش ش، الآراء، صب ۲۰.
(۱۹) المرجع السابق، صب ۲۱.
                                                 (۲۰) د. ش ش، الحقيقة، صـ ۲٤٠.
                               (۲۱) د. ش ش، المجموعة، جـ۲، مقالة ۲۰، صـ ۱۷۸.
                     (٢٢) ج. بليخانوف، تطور النظرة الواحدية.. مرجع سابق صــ ٢٠٥.
                                                     (٢٣) المرجع سابق صـ ٦٥.
                                  (٢٤) د. ش ش، المجموعة، جـــ ٢، مقالة ٢، صـــ ١٠.
                                             (٢٥) المرجع السابق، مقالة ٥، صـ ٧٤٠.
         Alfred Espinas, Des Sociétés animales, 4 ème éd., Alcan, paris, 1935. (٢٦)
          Guillaum de Greef, Revue Internationale de sociologie, 1924, p. 449 (YY)
```

بيروت، ١٩٨٥، صـ ٢١٧ (بالفرنسية).

(٢٨) جورج هارون، شبلي شميل رائد نظرية النطور في عصر النهضــة، الجامعــة اللبنانيــة،

```
(٣١) د. ش ش، المجموعة، جــ١، صــ ٢٠٦.
                                                     (٣٢) المرجع السابق، صد ٢١١.
                                                     (٣٣) المرجع السابق، صـ ٢١٨.
                                                     (٣٤) المرجع السابق، صـ ٢١٧.
Marx, Engels, lettres sur les sciences de la nature, traduction et introduction (ro)
               par jean pierre LEFEBVRE, paris, éditions Sociales, 1973, P 69.
                                                (٣٦) المرجع السابق، صـ ٦٦ - ٦٧.
                                           (۳۷) د. ش ش، الحقيقة، صـ ۲۰۱ – ۲۰۲.
                                   (٣٨) د. ش ش، المجموعة، جدا، مقدمة ط٢، صد١.
             (٣٩) ج. بليخانوف، تطور النظرة الواحدية.. مرجع سابق، صـ ٢٠٢ (الهامش).
Marx, Engels, lettres sur les Sciences de la nature, traduction et (٤٠)
                                 introduction...op.cit., p. 100 - 101 (marge).
                                      Dialectique de la nature, Engels, p. 171. (٤١)
                     Marx, Engels, lettres sur les Sciences de la nature, p. 114. (57)
                                                   (٤٣) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                                      (٤٤) المرجع السابق، صـ ٢٠.
                      Marx, Engels: lettres sur les Sciences de la nature, p. 48. (50)
                                                (21) المرجع السابق، صـ ٢١ - ٢٢.
                                                (٤٧) المرجع السابق، صد ٧٠ - ٧١.
                                                      (٤٨) المرجع السابق، صد ٩٤.
                                                      (٤٩) المرجع السابق، صــ ٩٥.
                                                   (٥٠) المرجع السابق، نفس الموضع.
              Marx, Engels: letters sur les Sciences de la narture, op. cit., p. 48. (01)
Karl Marx, jenny Marx, F. Engels: lettres à Kugelmann, traduit par Gilbert (°7)
                           Bololia, Editions sociales, paris 1971, p. 168-169.
                                Marx, Engels: Lettres sur les sciences, op. cit. (07)
(٤٥) جون لويس: المدخل إلى الفلسفة، ترجمة أنور عبد الملك، الدار المصرية للكتب، القـــاهرة،
                                                    ١٩٥٧، صـ ٧٠٧ – ٨٠٧.
(٥٥) جون لويس: المدخل إلى الفلسفة، نرجمة أنور عبد الملك، الدار المصرية للكتب، القـــاهرة،
                                                           ١٩٥٧، صب ٢١٥.
                     (٥٦) ج. بليخانوف: تطور النظرة الواحدية.. مرجع سابق، صـ ٢٠٢.
                                                     (٥٧) المرجع السابق، صد ٢٠٥.
                                                             (٥٨) كما يسميها إنجلز.
                                (٥٩) د. ش ش، المجموعة، جـــ ٢، مقالة ١٤، صـــ ١٢٦.
                         Marx, Engels, les Sciences de la nature, op. cit. p. 67. (1.)
```

## الفصل الثاني

## نتائج نظرية التطور

لاقت نظرية النطور في الحقيقة أصداءً كبيرة وواسعة فـــى العــــالم العربي، خصوصاً عقب نشر كتاب شميل "شرح بخنر على دارون"، وكان أول كتاب يصدر باللغة العربية عن الداروينية، ويصور بنفسه هذا الصدي فيقول: "وقد أحدث نشره يومئذ لغطًا عظيمًا مع أنه لم يطبع منه إلا خمسمائة نسخة لم تتفد إلا بعد خمس عشرة سنة. لغطا كان قليله من الخاصة المعدودة فقاموا ينفونه كله أو بعضه كل على قدر علمه أو حسب هواه. وكثيره من العامة الذين أكثروا من الجلبة عن سماع لا عن مطالعة لأنهم سمعوا أن فيه مساسًا بأعز شيء لديهم هم عليه حريصون عن إرث وعادة لا عـن تــدبر وروية"(١). ولعل هذه الجلبة التي أحدثها نشر الكتاب، كانت هي الشيء الذي قصده شميل تمامًا، حتى يحفز مواطنيه ويدفعهم إلى الجدال والمناقشة".. هذه الرجة التي حصلت حينئذ هي المقصودة منى في ذلك الحين لإيقاظ الأفكار من نومها العميق"(٢). والنطور لم يكن لديه نظريه علمية فحسب، كدوران الأرض حول الشمس مثلاً، ينبغى قبولها مع جملة الحقائق العلمية الأخرى، بل يتخذ منه منهجًا من مناهج البحث العلمي القابل للتطبيق على كل الموضوعات الفكرية – كما رأينا– وعن طريقه يمكن حل قضايا مهمة من قضايا الفكر العربي. هذا الجانب يُعتبر من أهم الجوانب التي عُني بها شميل في مذهب النطور الدارويني، حيث وجد في هذا المنهج الصلاحية التامة لتفسير وتحليل كافة الموضوعات باعتباره طفرة علمية كبسرى فسي مناهج البحث، لذا نراه لا يترك مجالاً من المجالات لا يطبقه عليه، مما يجعلنا نتصور أنها أول محاولة من نوعها تتم في الشرق العربى كتلك

المحاولات التي تطبق مناهج فلسفية وعلمية اليوم على شيتي موضوعات الفكر كالوضعية والفنومنولوجية والبنيوية وغيرها من الفلسفات المعاصرة. إن التوجه إلى نظرية التطور كمنهج في شتى المباحث الإنسانية "سيكشف (للإنسان) أسرارًا كثيرة في الطبيعة ليس المعلوم منها لــه اليــوم إلا نــزرًا يسيرًا بالنسبة إليها تزيده علمًا وقوة وتضطره بحكم الضرورة إلى قلب سائر ما بناه على غير هذا الأساس"(٢). وعظمة هذا المنهج- لدى شميل- ليس في تعرفه ودراسته للظواهر كل على حدة كما تفعل بعض المناهج الأخرى ولكن في ذلك القانون الكلي العام الذي يربط الظواهر المتباعدة في إطـــــار واحـــــد تخضع له، وعلى هذا تصبح القوة التي يحوزها قانون التطور ليست "بتعرفه على خصائص المادة وخواص القوى البادية فيها كالحرارة والكهربائية والنور والجاذبية على إطلاقها والألفة الكيماوية حتى القوى الحيوية با بمعرفة تحول هذه القوى بعضها إلى بعض وربطها بناموس عام يشملها جميعًا"(1)، وهنا تكمن عظمة مذهب النشوء والتحول كما يراه شميل. ومن خلال نظرية النطور التي يتبنى منهجها شميل، يستخرج منها بعض القوانين العلمية التي أوردها لتصبح هي أدوات بحثه التي لا يتواني عن استخدامها في معالجاته كافة فيما بعد، و هو يسميها بالنواميس ويراها ذات طبيعة حتمية، على الإنسان أن يتعرف عليها جميعًا حتى يتقى شرور بعضها، وهي تظهر لدیه فی شکل ذاتی فردی تارة وفی شکل موضوعی جماعی تارة أخری، وما يربط بينها جميعًا هو أنها ذات أصل واحد هو الطبيعة، وسنحاول هنا الإتيان على ذكر بعض هذه النواميس للتوضيح:

١- ناموس محبة الذات أو الأنانية: وأساسه تنازع البقاء القاضى بالتنازع الشديد بين عناصر الكائنات جميعها من أصغرها إلى أكبرها ومن أحقرها إلى أعظمها (٥).

٢- ناموس التكافؤ: وهو أرقى من السابق، حيث ينقل هذا التنازع من بين
 الأفراد المنعزلة مرتقيًا إلى الجماعات المنضمة في مصلحة واحدة إلى أن

يشمل الجنس كله عسى أن يتهيأ للإنسان الفوز التام على الطبيعة إذا فهم مصلحته الكبرى وراء ذلك $^{(7)}$ ، وفي موضع آخر يقول عن نفس القانون إنه القاضي بشدة التنازع لشدة المباينة بين تقاسم المنفعة والعمل $^{(V)}$ .

- ناموس التكافل: وهو الذي يعمل على تقاسم المنفعة على قدر العمل $^{(\wedge)}$ .

3 - ناموس الاقتصاد الطبيعى: وهو القاضى بأن كل شيء في الطبيعة منها وبها وإليها، مستندًا في كل ذلك إلى العلم الاختبارى المحسوس $^{(1)}$ .

٥- ناموس تجمع القوى الطبيعى: وتحدث به النكبات الطبيعية فـــى الأرض
 كالز لازل ونحوها، وهو يطبق القانون نفسه فى الاجتماع حينما ينسبب
 إليه حدوث الثورات (١٠٠).

وهو يتحدث عن نواميس أخرى كناموس الاجتماع الدي يخضع لناموس التحول العام. ويحاول شميل عن طريق هذه القوانين وغيرها، وفي إطار المنهج الذي استقاه من نظرية التطور الداروينية بالإضافة إلى ما أضافه بخنر وسبنسر وهكسلي وهيئكِل، تطبيق ذلك المنهج على كل ما تصدى له من قضايا إنسانية، بعد أن اعتذر عن الإسهام في القضايا العلمية العملية مبررًا ذلك بحداثة دخول العلوم للبلاد، ونقص الاستعداد والتفرغ والمعدات والآلات مما يستلزمه البحث العلمي التجريبي من أجهزة. إذن لم يكن أمامه سوى هذا القدر من العلوم الإنسانية الذي لا يتطلب تطبيق المنهج التطوري عليها أية معامل أو أجهزة كالعلوم العملية، أو ما هو متصل مباشرة بتخصصه الطبي، وهو فعلا ما قام به في مجالات متنوعة ومتباينة. ولكسي نستطيع الإجابة عن السؤال الذي من الممكن أن يثار على إثر ذلك وهو: إلى أى حد وُفَق شميل في محاولته الرائدة تلك؟ - فإنه ينبغي علينا إذن التعرض لهذه المحاولة نفسها محاولين تتبعها للوصول إلى نتائجها لديه مما يعطينا فكرة واضحة نستطيع على هدى منها تقييم تلك المحاولة. وسنتعرض على سبيل المثال وليس الحصر لبعض هذه الموضوعات التي عالجها مطبقا عليها مذهبه في النشوء والارتقاء:

علم الأمراض: تستفيد العلوم المختلفة من الأبحاث التجريبية العلمية القائمة على العلم الحقيقي، وهو عند شميل كل علم يستند إلى التجربة والاختبار وقواعد مادية ثابتة تحت نواميس الطبيعة التي تعمل فيها، ومن بين هذه العلوم العلم الذي يسميه شميل "الهيجين"؛ أي علم منع الأمراض والوقاية منها، فقد استفاد استفادة هائلة من اكتشاف باستير الخاص بالميكروبات، إذ على إثره تغير سبب الأمراض في الطب حينما تعرف على طبائع الأحياء ووسائل مقاومتها، ويُعد مصل الدفتريا فيما بعد باستير أهم اكتشاف اعتمد على نتائج باستير نفسها، وأصبح علم الأمراض "بهذا الاكتشاف فرعًا من التاريخ الطبيعي داخلا في مذهب النشوء والتحول فلابد من إطلاق نواميســـه عليه"(١١)، وبخاصة عند معرفة أن الأحياء الدقيقة والتي تسبب أمراضنا تشبه الأحياء العليا في كونها تنوعات وتباينات وهي تختلف فيما بينها من حيث بطء أو سرعة التغير، كان هذا كفيلاً بإلقاء الضوء على اختلاف الأمراض التي نعانيها، وسهل علينا بالتالي معرفة التنازع الذي يقوم بين المرض والجسم وتأثير المناعة في ذلك الصراع مما يجعلنا نركز في الدواء على أن يكون واقيًا وشافيًا في أن واحد حينما نترك التجربة ونركز على العلاج من خلال طريقة علمية شاملة لا تعمل على تحدى الطبيعة ولكن تضع العلاج في إطار لا يجعلنا نضيع وقت العلاج هدرًا. ويحاول شميل استخلاص أن استكشاف الأمصال الشافية هي بغية علم الوقاية في المستقبل، حيث إن هذا من الممكن تطبيقه على جميع الأمراض، ويعدد بعض هذه الأمراض مصنفا لها من حيث مدة المناعة فيها، مُقرًّا بأن الطب العلمي الحقيقي هـو الـذي يحاول اكتشاف الأمصال لمقاومة الأمراض التي لا تشفى وإعطاء حصانة ضد تلك التي تشفى، عندما يمنع جراثيم الأمراض في مكامنها ويصدها عن إصابة الجسم، وهذا الاستخلاص يراه شميل "مبنيًا على تطبيق مذهب النشوء على علم الأمراض بناء على ما يعلم من ثبوت الأحياء في التنازع بحسب رتبتها في النوعية "(١٢).

علم اللغة: إن المعانى في العقل ليست غريزية بل مكتسبة وصادرة عن المادة بو اسطة الحواس، إذ المعنى العقلى- كما ذكرنا لديه من قبل- ليس إلا تأثيرًا ماديًّا، أو هو المادة المرتسمة في الدماغ كما ترتسم الصورة في المرآة. المادة إذن لا تنفصل عن معناها ولا يقصد بالمعنى ما ندركه فقط، "فالأعمى لا يبصر النور فهو لا يتصوره ولا يعرف له معنى في عقله ومع ذلك فمادة النور متصلة بمعناها وعدم إدراك الأعمى لها لا يسلخ عنها وجود المعنى فيها"(١٣)، فعدم وجود المعنى في حروف اللفظ يعود إلى أن الألفــاظ تدل على معان لا تدل عليها حروفها دلالة صريحة. والدلالة على المعانى-لدى شميل- لا تقتصر فقط على الألفاظ بل تتناول كل حركات الجسد حتى في عالم الحيوانات الدنيا التي لا نسمع لها أصواتا، بهذه الرؤيسة تصبح الحركات مثل اللغات، حيث إن اللغات أعم من إبداء المعانى بالألفاظ التسى هي حركات خصوصية صوتية يشترك في تقطيعها أعضاء مثل الحلق واللسان والشفتين وترافقها حركات موافقة لها فى سائر أعضاء الجسد تظهر لك في البعض وتخفى عنك في البعض الآخر، وكما تعود صفات المادة إلى قوتى الجذب والدفع، تعود المعانى الذاتية أيضًا إلى معنيين هما الحب والكراهية وهما ينعكسان على كل حركات الجسم بالابتعاد أو الاقتراب، ونفس الشيء يطبق على اللغات فهي كالحركات في الدلالة على المعاني وهي أيضًا كالحركات من حيث وجودها في الحيوان والإنسان تمامًا كوجود المعانى فيهما، إلا أن اللغات أوسع في الإنسان عن الحيوان نتيجة لاتساع المعانى واكتمال آلاته بفعل تطوره عن الحيوان، ويقيم شميل مناظرة بين المعانى والألفاظ محاولا أن يخلع على اللفظ معنى من خلال حركاتنا عند إبدائه كلفظتي "لا" و "نعم"، ولا يتم اكتشاف ذلك إلا بالتحليل الدقيق حسبما يرى، ونشأة لغة ما وتطورها يتساوق مع نشأة مجتمعها وتطوره، فهي تنشأ مع الإنسان وتظل تتبعه في نشوئه وتحوله بحيث تعبر عن أفكاره الجديسدة وحاجاته وخبراته التي لا تنتهي بل تزداد يومًا بعد يوم حيث يصبح تطــور اللغات وارتقاؤها ما هو "إلا انطباقها على حاجات الاجتماع يأخذونها من أفواه العامة كما يأخذونها من مباحث العلماء في اصطلاحاتهم للتعبير عن الأدوات والأعمال والأفكار "(11). ويرى شميل أن هناك عاملين يحدان، بل ويعملان على الوقوف باللغة في مكانها وتعويق ارتقائها وهما على التوالى: هؤلاء المحافظون، والعامل الثاني ما هو شائع بين الناس من عادات في الشرق.

المحافظون: وهؤلاء يعملون قدر جهدهم على تعويق تطور اللغة، ويجهلون في نفس الوقت أن ما يقومون به من جهد فهو ضائع، لأنهم يعملون ضد نواميس الطبيعة الحتمية: "المحافظون على اللغة لا يـــدرون أنهـــم لـــو استطاعوا ذلك لوقفوا بها متقهقرين على أن سنة التحول أقوى منهم وهيى تسير باللغات ضرورة كما تسير في تحول كل شيء في الطبيعة والاجتماع... "(١٥)، ويأخذ شميل عليهم هذا الاستعلاء على واقعهم، مما يجعلهم يهملون التعبيرات الحقيقية في واقع الحياة العملية جريًا وراء خيالاتهم "وكأن اللغات الواقعة يحار كتابها المبرزون إذا جروا مع الزارع أو الصانع أو العامل أو المفكر اليوم فيلجأون إلى البحث والتقعر ليقولوا غير المفيد"(١٦). ويوضح شميل العامل الثاني الذي يعمل أيضنا على الحد من سير الارتقاء الضروري للغة، ويجمله في كراهية الناس للبساطة وبخاصة في أوجه أنشطتهم الاجتماعية (الكتابة، الحديث، العمل) وسائر أنشطتهم الأخرى من علمية وأدبية وحتى الدينية، وكراهيتهم للبساطة تلك تجعلهم يخلعون خيالاتهم على هذه الأنشطة، ومن أجل هذا فهم "يميلون إلى تعظيم علمائهم الغابرين أكثر من المعاصرين ويتصورونهم بهالة من المجد ترفعهم فوق سائر طبقات الناس وربما جردوهم من عيوبهم ويعظمون الذين يسمعون بهم أكثر من الذين يرونهم  $(^{(\vee)})$ . ويضيف شميل إلى العامل الثاني أيضنا الأسلوب التعبيري الذي تعودناه والذي يهتم بالشكل أكثر من المضمون: "انظر إلى أسلوبنا في

الكتابة ولا سيما نحن الشرقيين فإن أحدنا ماعدا انصبابه على المباحث الكلامية إذا أراد بسط قضية اعتلى ربوة خياله وطار فـــى الأجـــواء ومـــلأ صفحات كثيرة ليقول شيئًا قليلاً". (١٨) وشميل لا يستثنى أحدًا في الأسلوب حتى نفسه حينما يوجه إليها بشجاعة العلمي نفس الاتهام "وكــأن الأســلوب الغالب في الماضي كان يميل إلى التلميح أكثر من التصريح وكثيرون حتى اليوم يعدون ذلك التلميح براعة، ولكن ذلك لم يدم بنا طويلا حتى عدلنا عسن تلك الحذلقة إلى ما هو أصرح بيانًا "(١٩). ويتساعل شميل: "ألا يمكن التعبير عن الأفكار بلغة سليمة يصرف في تحصيلها أقل ما يمكن من الزمن وتكون صالحة لخدمة العلم؟ وما هي الفائدة من مقالة يدبجها الكاتب ويملؤها بعويص الكلام ومهمله يستخرجه بعد العناء الشديد من بطون القواميس ليحتاج القارئ في فهمه إلى الرجوع إليها مادام في الإمكان التعبير بالألفاظ المألوفة ومادامت اللغة نفسها على رغم كل محافظ تابعة للإنسان في نشوئه ومتحولة معه في تحوله تعبر عن أفكاره الجديدة ومعلوماته الجديدة في هــذا النشــوء وهذا التحول"(٢٠). ويحاول شميل الإجابة عن السؤال الذي طرحه في موضع آخر كاشفا لهذه العلاقة الوثيقة التي تربط اللغة بواقع مجتمعها، إذ إنها "تحيا بحياة الأمم وحياة الأمم إنما تكون بعلومها وصناعاتها وحياة العلوم والصناعات بالعلماء والصناع منها. فإذا خلت أمة منهم ذهب استقلالها وكان القضاء عليها أمرًا محتومًا "(٢١)، ذلك لوجود هذا التساوق الذي تحدثنا عنه من قبل ويعطى شميل مثلاً حيًّا من واقع حياته المعيشة وهو: "من يوم تحول علم الطب في مدارس مصر وسورية إلى الإنجليزية والفرنساوية فقدت اللغة أقوى أركانها العلمية حتى صار من الصعب عليها جدًا اللحاق بالعلوم الطبيعية في سيرها السريع"(٢٢)، ليس هذا فقط، بل إن سيادة العلوم النظرية تعمق أيضنًا من تلك الهوة بين اللغة وواقعها المعيش، فعلى إثر انتعاش علم الكلام صارت "علوم اللغة مماحكات لا طائل تحتها لا كلامًا وضع للتعبير عن الفكر، والشعر إغرابًا لا إبداعًا في وصف الحقائق"(٢٣). وبعد أن يوضح

شميل هذا كله يحاول وضع الحل الأمثل للمشكلة التي أثارها، ولن يتم هذا باهتمامنا بالمحسوس والبحث في الطبائع والكيفيات وتلك الحقائق البسيطة فهذا وحده هو الكفيل بأن "تتحول لغاتنا إليها ويتغير منهجنا في بسطها من المركب المعقد إلى البسيط الصريح "(٢٤).

و لا يكتفي شميل بأن يوضح هذا فقط، بل إنه يضع خطة العمل العملية وهي الكفيلة في نظره لتحقيق الارتقاء اللغوى المنشود، وسوف نلاحظ على خطته تلك أنها تعتمد اعتمادًا كاملاً على ما أسميناهم من قبل بالخاصة لديه وهم أحد الأعمدة المهمة في بناء مشروعه الحضاري- كما رأينا من قبـــل-ويتحدد دورهم في النهضة الحديثة وبخاصة الكتاب منهم بمحاولة تخطى صدأ الأفكار وشيخوخة اللغة، حينما يعلموننا كيفية الفكر والتفاهم والتعبير عن الواقع المعيش في حياتنا، عندها سيصبح أدب القصة تعبيرًا عما نلمسه ونحياه ونكابده بحيث يعرضون لنا فيها "..الآلات والأدوات وسائر الاصطلاحات التي ترد في عمل كل.. (من التاجر والصانع والزارع) والتي لا ذكر لها في قواميسنا على ضخامتها، والتي إذا عرضت على كتابنا المبرزين الواقفين على أسرار اللغة من عهد قحطان إلى اليوم أصابهم العي. يشذبون القواميس من المترادفات التي أصبح كثيرها في حكم الفضول ويطرحون منها الألفاظ التي شاخت وماتت ولم يعد لها فائدة بشيء ويضعون الألفاظ الجديدة مكانها. يذكرونها كما هي في اصطلاح أصحاب الحرف من الغريبة، والطباعة اليوم تتكفل لهم بضبطها أكثر مما كان يستطيعه النسخ لسلفهم في الماضي"(٢٥). ويضع شميل تصوراته تلك عن اللغة في إطاره التطوري الذي رسمه لمعالجاته وهو يتخذه كمنهج يحلل ويبرهن من خلاله، لذا فهو لا يغفل المستقبل دائمًا باعتباره هو الحقل الذي تتم على أرضيته كل التطورات الحادثة بالظواهر، إذن فهو الامتداد الطبيعي والمنطقي الذي يفسح

مجالاً لمعالجات شميل دائماً. لكن أين موقع اللغة في هذا الامتداد الزمني؟ الحقيقة أن شميل لا يتواني عن هذا التوضيح الذي هو في صحيم منهجه، فنراه يجعل المستقبل كفيلاً بتحقيق الخطوة الرئيسية لكسر ودحر كل ما ساهم في عرقلة النمو والتطور في المجتمع، حيث إن "الاجتماع لا يصلح صلاحاً تاما ويتكفل بقضاء أثر تلك التعاليم إلا إذا توحدت اللغات وتوحدت الأمم وهذا أيضاً لابد منه والسبيل إليه لم يعد بالممتنع اليوم"(٢٦). ويتصور شحيل أنه عند وصول الإنسان إلى تلك العالمية بسقوط الأديان والحدود بين البشر ستكون لغة التفاهم من أهم العقبات التي ستظهر في وجه الإنسانية، إلا أنه بنقدم العلوم الطبيعية وتقريبها للمسافات بين المدن حتى يصبح العالم مدينة واحدة، عندها سيكون "التنازع شديدًا جدًا بين اللغات حتى يقضى على الكثير منها الذي لم يكن له في هذه العلوم شأن يذكر و كأن البقاء اليوم غير مقدور والألمانية والفرنساوية"(٢٧).

الدين: عرضنا تفصيلاً فيما سبق للدين، إلا أننا هنا سنركز فيه على بعد النشوء والتطور من خلال رؤية شميل له، والحقيقة أن الدين على وجه التحديد يظهر فيه وبشكل سافر ودقيق كل تفاصيل مذهب النشوء والارتقاء "واعلم أن مذهب دارون كما يصح على الأنواع يصح على الديانات أيضنا. فإن الديانات المختلفة كالأنواع تنشأ من أصل واحد وتتحول بعضها مسن بعض وتتنازع نظيرها. وكما أن الفائز من الأنواع في هذا التنازع هو الأنسب للأحوال الخارجية هكذا الفائز من أنواع الديانات أيضنا ما كان أنسب لأحوال الزمان "(٢٨). وهكذا يطبق شميل على الأديان ناموس محبة الذات أو الأنانية والذي أشرنا إليه آنفا وهو يقوم على أساس قانون الصراع من أجل البقاء والانتخاب الطبيعي، وهذه المحاولة نفسها تعطي حيث إن "العاملين أنموس تجمع القوى الطبيعي والذي أسلفنا ذكره أيضاً حيث إن "العاملين الناموس تجمع القوى الطبيعي والذي أسلفنا ذكره أيضاً حيث إن "العاملين الناموس تجمع القوى الطبيعي والذي أسلفنا ذكره أيضاً حيث إن "العاملين

الجوهريين في الديانات هما، كما في الأنواع: التغير والانتخاب الطبيعسي، وكما يحصل في الأنواع كذلك في الديانات تحصل أيضنا نتائج عظيمة لتجمع أسباب عديدة صغيرة لا قيمة لها في الظاهرة كالاختراعات والاكتشافات وتغير العلوم وازدياد اختبار الإنسان وتغير احتياجاته وكثرة المخالطات وإدخال تعاليم أدبية ضرورية للهيئة الاجتماعية إلى غير ذلك مما يغيسر الديانة"(٢٩)، وهو لا يستبعد في نفس الوقت ناموس التحول العام لكي يبرهن به على تحول الأديان بعضها إلى بعض، بعد أن أوضح التنازع الحاصل بينها من أجل البقاء، والذي يستند في مجمله إلى كيفية تواؤمها وظروف عصرها "وقد اضمحلت ديانات كثيرة في الدور السابق للعهد التاريخي وفي عهده أيضًا. وقد تكونت منها ديانات جديدة كذلك والشك أن العبادات التسى اضمحلت قبل التاريخ والتي لا نعرف عنها شيئًا أكثر جدًا من الديانات التي عاشت بعده ولم يبق في تنازعها اليوم ســوى ديانــات الشــعوب الهنديـــة الجرمانية المنتشرة جدًا اليوم وفيها كثير من المذاهب والفرق والشــيع"(٣٠). وشميل لا يقف عند هذا الحد فحسب بل ينسب التفكير أيضًا في العبادات الأولى للإنسان لغريزة المحافظة على الذات تلك الغريزة البيولوجية الأولى والمحافظة على الذات هنا ليست بالمعنى المادى المعروف ولكنها تصبح محافظة من ناحية الشكل فقط، هذا ما يتبادر إلى الذهن مباشــرة وبخاصــة عندما يقرر شميل أنه الم يكن القصد من عبادات الإنسان الأول الخلود الروحاني الذي يصوره إلا بعد أن بلغ في الإدراك مبلغًا كبيرًا جدًا، بل كانت بقصد المحافظة على وجوده الظاهري فقط"(٣١).

التاريخ: بعد ابن خلدون لم تكن هناك دراسات تاريخية ذات شأن فى الفكر العربى، حتى جاءت مرحلة النهضة وكان من أهم ملامحها الوعى بالتاريخ واتجاه المفكرين إلى دراسة تاريخهم بهدف تحديد خطوط المشروع المستقبلى، وكان الطهطاوى رائدًا فى هذا المجال، ويعتبر شميل من الدنين

لفتوا الأنظار إلى أهمية دراسة التاريخ، ولكن في هذه المرة باستخدام أحد المناهج العلمية، فإذا كان المستقبل هو الامتداد الطبيعي والمنطقي لدى شميل — كما أوضحنا — والذي يصبح بمثابة الحقل الذي يتحقق على أرضيته تطور الظاهرة، وإذا كان الحاضر هو ما يبغى شميل تخطيه نظرًا لقتامت، فأين يقف الماضي لديه؟ وماذا سنفعل بهذا التراث الضخم المتجمع على مدى العصور السابقة؟ إنها قضية قديمة متجددة، وكما أصبحت هذه القضية هي القضية المحورية عند أغلب مفكري العرب المعاصرين الآن، نجد شميل أيضًا وفي مطلع النهضة العربية يقوم بمناقشتها ومعالجتها وإبداء الرأى فيها.

وموقفه من الماضى يتواءم وينسجم مع الخط الذى ارتضاه، وهـو لا يخرج عن إطار النظرية التطورية، إذ يوافق على الرأى القائل بأن "التعاليم القديمة تضغط علينا، فإن جميع شرائعنا وعاداتنا وتعاليمنا الدينية والأدبيـة والسياسية والاقتصادية منتفئة إلينا من الماضى وتمنع المستقبل من أن ينفتح لنا. جميع هذه التعاليم أصولها في الماضى القديم ليس في القديم العملى فقط بل في التوحش الأول من الحيوانية"(٢٦)، وهكذا لا يصـبح التراث اديـه مجموعة التراكمات التراثية التي تركها الأجداد فقط، بل هو كل ما ورثناه حتى فيما قبل المرحلة الإنسانية، حيث يصبح التراث إذن خليطًا من خبرات وأفكار ورؤى وغرائز حيوانية - إنسانية.

وعلى الرغم من هذه الرؤية الفريدة التى تأثرت بنظرية التطور على وجه الخصوص، فإننا لا نجد لها امتدادًا فى بقية معالجته، ولكن التساريخ موجود وسيظل مهما حاولنا التملص من قبضته، فكيف التصرف إذن؟ يجيب شميل بأنه إذا "كان لابد لكل أمة من تاريخ يدل على نشوئها فالأفضل أن يتوخى من ذلك ما يدل دلالة كلية على حالة الإنسان فى هذا النشوء بحسب العصور "(٢٣). والواقع أنها فكرة غاية فى الأهمية، حينما يقصر شميل تاريخ الأمم على النشوء وهو المعنى الذى يستخدمه مرادفًا للتطور أو الارتقاء،

مستبعدًا بهذا ما دأب معاصروه على حشوه فى التاريخ وباسمه، وتتسم رؤيته تلك بالإنسانية حينما يطالب بأن تصبح حالة الإنسان على مر العصور هـى المحور فى هذا النشوء وهذا الاهتمام بالتاريخ.

والتاريخ الجدير بالنظر والاعتبار لديه هو تاريخ العلوم، من حيث دورها المعروف في دفع عجلة التطور للأمام "وإذا كان لابد من التبسيط شيئًا ففى تاريخ العلم فقط عسى أن يعثر في هذا التبسيط على فائدة جديدة للعلم نفسه"(٢٤). وحتى هذه المحاولة التي تهتم بجانب واحد من هذا النراث على حساب الجوانب الأخرى لن تؤدى إلى النتيجة المأمولة، وشميل نفسه يلحظ ذلك، لذا فهو لا يريد من الاهتمام بهذا الماضي سوى تخطي الحاضر والانطلاق بخطى ثابتة نحو المستقبل، حيث إن أهم ما نقوم به هو تحويل قوانا المتجمعة والكامنة فينا إلى رفع عماد العمران وترقيته حتى لا نصير عقبات في وجه تطوره. لذا فهو يورد هذه الممارسات المرفوضة لديه والتي تعمل على إعاقة التطور الذي ينشده حيث لا يستقيم ذلك في البحث في الخيال أو في "التافت دائمًا إلى الماضى للبحث في مطويات الأدراج والتغنى بمجد الآباء والبكاء على الأطلال، بل بالنظر في حاضرنا في الاجتماع ومستقبلنا"(٣٠). وإذا كنا سننظر إلى التاريخ فينبغى أن تكون نظرتنا إليه نظرة كلية، لتصبح الوظيفة التي يخلعها عليه شميل هو أن يكون عنصرًا للمقارنة، حينما نقارن ما كنا فيه وما آل أمرنا إليه، والجدير بالذكر أننا قد وجدنا المحاولة نفسها مطبقة على الدين حينما عالجناه لديه، وعملية المقارنة تلك سوف تفيدنا في كشف الأسباب التي تقف وراء ما حققناه من تقدم علَّنا نقوم بالاستفادة منها في الإسراع بدفع عجلة التقدم، "وإذا نظرنا إلى ماضينا نظرًا كُليًّا فللمقابلة فقط لإظهار الفرق وأسبابه للعيان ليسهل علينا الانتقال إلى الأحسن لا لإضاعة الوقت والتلهى بمباحث عقيمة لاتهم حاضر الاجتماع ولا مستقبلة بشيء وأقل أضرارها الجمود"(٢٦). ومع تطور المجتمعات، وتبعًا لخصائص كل عصر

تختلف أوجه التنازع فيما بين الأمم والمجتمعات البشرية، ذلك التنازع اللذي يستمر في كل العصور باعتباره ناموسًا طبيعيًا، إلا أن الذي يختلف دائمًا هو الأشكال التي يظهر فيها تبعًا لما حدث في المجتمعات من تغيرات، فبينما كان يتبدى قديمًا في صورة حروب وثورات نتيجة لحاستي الدين والـوطن، فهـو يتبدى حاليًا في صورة اندماج الأمم الضعيفة في الأمم القوية حيت "ارتقت العلوم الطبيعية وأخذت بمصنوعاتها ومخترعاتها تربط أطراف العالم بعضها ببعض فصار الارتقاء مطردًا كليًا في العمران تدمج فيه الأمـم الضـمعيفة أو تتقرض بعامل النشوء التحولي غالبًا لا بالحروب والثورات الوحشية كما كان في الماضي و لا تنحط إليها الأمم القوية "(٣٧). ويؤيد شميل القول بأنه إذا "كنا الله الله الله الله الأم نريد أن نسير إلى الأمام وإذا كانت الإنسانية تريد أن تسير إلى السعادة وإلى الحرية فلتنظر إلى ما حولها لتتعرفه جيدًا ثم لتختر غرضها ولتسر إليه دون أن تعرج إلى هنا وإلى هناك غير مهتمة بما وراءها ولا بما يفتكره عن ذلك الأقدمون "(٢٨)، حيث إن ارتقاء العمران يعنى لديه التزيُّد وهو ما يؤدى أيضـــا إلى ألا يلتفت الإنسان إلى الماضي إلا في الحالة المذكورة آنفًا، إذ "العمر إن لا يرتقى إن لم تكن وجهته في كل أعماله التزيُّد ولا يتزيَّد إلا إذا كثر اشتغاله بما أمامه وقل تلفته إلى ما وراءه"(٣٩).

الصحافة: وفى معرض، عرضه للصحافة المصرية، يوضح فى البداية أهميتها، حيث تعتبر رقيبًا وحسيبًا على الحكومات مثلها فى ذلك مثل الشعب، نظرًا لتأثيرها؛ فهي أعظم تأثيرًا من الكتب وذلك لانتشارها بين الجماهير فتعتبر "قوة من القوات التى يعتد بها فى الهيئة الاجتماعية بل هي القوة الأولى فى المجتمع الإنسانى ولها المقام الأول فى الحكومات المتمدنة لأنها تستطيع فى هذا المجتمع مالا يستطيعه سواها، فلا صولة الملوك ولا سطوة الجيوش ولا قوة القوانين تعادل قوة الجرائد"(٠٠). ويحاول توضيح طبيعة العلاقة بين الصحفيين والكتاب فى الشرق وبين حكوماتهم، بحيث تبدو

كعلاقة توتر دائم نتيجة للنظرة المؤسفة لهم من قبل الحكومة، ويرجع شميل هذا لجهل الحكام بمعرفة أثر الصحافة والجرائد. فتوتر العلاقة هذا من شأنه أن يضر بالعملية الصحفية برمتها حينما لا يجد الصحفي من حلول أمامه تجاه الحكومة سوى "إما كسر القلم وإما تحديده ضدها وإما إذلاله لها، الأول يختاره أكابر هم والأخير يعمد إليه ضعافهم حتى ينحط مقام الكتابة بهم، وأبلغ من ذلك في الإساءة تخريب ذمم الكتاب ومشتر اهم بالمال لا مشترى قلمهم ومواهبهم لنفع الأمة بل مشتر اهم ليكتبوا غير ما يفتكرون أو يصمتوا عما يعتقدون"(١٤). وبالإضافة إلى معاناة الكاتب يضيف أيضًا مركز الجرائد الشرقية في عصره والذي يتسم بالصعوبة نتيجة لمحدودية عدد القراء مما لا يكفي للقيام بنفقات الكتابة والنشر.

والصحافة لدى شميل سلاح ذو حدين، ويتوقف هذا على الخط الدذى تتهجه، كما أنه يؤيد الرقابة على الصحافة أو ما كان يسمى في عصره "بقلم المطبوعات" وذلك لردع "المتطفلين على الصحافة وليس عندهم أقل رأسمال علمى أو أدبي "(٢٠٠). ويقوم في الوقت نفسه بشجب الجرائد العثمانية في عصره والمليئة "بالتمويه والتمليق والتضليل والتغرير" على حد قوله. والواقع أنه تراجع عن تأييده لقانون الرقابة على الصحافة فيما بعد نتيجة لضعظ الواقع وظهور عناصر جديدة ومنها تطبيقه لمذهبه في النطور على الصحافة والصحف كما سنرى، ويتعقب شميل قانون المطبوعات في الصحفيين وكانت المصرية تاريخيًا، وهو القانون الذي طبقته الحكومة على الصحفيين وكانت كتاباتهم موجهة أصلاً ضد العائلة الخديوية والبعض الآخر منها ضد دولة الاحتلال، ولقد دافع شميل عن هؤلاء الصحفيين في سنة ١٨٩٨، وفي أعقاب تحول بعض الصحف بيعاز من الأستانة إلى مورد للكسب غير المشروع وبخاصة تلك التابعة للباب العالى والتي عملت على سنة ١٩٠١، بعنوان والتجسس، ونشر شميل مقالة له بجريدة المقطم في سنة ١٩٠١، بعنوان

"فوضى المطبوعات"(") وهى المقالة التى أخذ يناقش فيها بعض المقترحات التى اقترحها البعض، وقد رفض فيها اقتراحاً بوضع قانون للسيطرة على المطبوعات، لما وجد فيه من تقييد لحرية الصحافة، كما أنه وجده دعوة متخلفة تعود بمصر إلى الوراء، بالإضافة إلى عدم تماشيه مع الحكومات التى تعرف أن واجبها تسهيل سبل الارتقاء، وكان رفضه هذا يقوم على "أن القانون كاف لتأديب كل معتد"(").

ولعل الجو الفاسد الذي تخللته الجاسوسية التي كانت تقدم مقالاتها على هيئة تقارير للإيقاع بالآخرين أو في صورة منشورات بذيئة- جلب شكوي الناس وحتى الجرائد نفسها. ويحاول شميل وضع حل لمعاصريه يتخطى به تلك المهازل "فإذا كانت الجمعية العمومية والجرائد الحررة وعقلاء الأمة وكبراؤها يريدون أن يضعوا حدًا لفوضى المطبوعات كما يقولون فعليهم قبل كل شيء باستئصال الأسباب المحرضة عليها قبل أن تجلب على البلاد شرًا ليس في الحسبان. فإذا فعلوا ذلك فأنا أضمن لهم أن تتهذب المطبوعات مسن نفسها بقوة الانتخاب الطبيعي الذي يميت كل ما كان بذيئا بإغفاله ويحيى كل حسن بالإقبال عليه فلا يقدم حينئذ على الكتابة إلا كل نحرير واسع الاطلاع نبيل الغاية يقصد النفع لنفسه من حيث ينفع سواه..."(٥٥). وبهذا يصبح قانون التطور هو المنقذ للصحافة وللصحفيين بانتقائه للأفضل دائمًا؛ لــذا "فقــانون المطبوعات اليوم لا فائدة منه ووجوده مضر في كل حال بل يجب دفنه إلى الأبد. والحكومة الحازمة يجب ألا تخشى الحرية فلا يخشاها إلا اللذي لا يعرف ماذا يريد أو ماذا يلزم.. "(٤١). ولا يمكن التعويل بعد ذلك سوى على "ناموس التنازع الطبيعي نفسه (حينما يقضي) القضاء العادل بين الصحف والكتاب حتى لا يعود يؤمها إلا كل من توفرت فيه المزايا اللازمــة التـــى تضمن المنفعتين العامة والخاصة بما يؤديه من الخدمة الصحيحة التي يفهمها الناس حينئذ ويقدرونها حق قدرها"(٢٠). هكذا حاول شميل معالجة موضوعات الفكر العربى مطبقًا منهج النظرية الداروينية كما رأينا باعتباره المنهج العلمى الأكثر حداثة، والذي يعتمد فى الوقت نفسه على نتائج معملية لعلوم طبيعية شتى، هذه العملية التى يعتمد فى الوقت نفسه على نتائج معملية لعلوم طبيعية شتى، هذه العملية التى يقوم بها شميل فى حد ذاتها كفيلة بمساعدة الإنسان على تخطى جهله والوصول به إلى العلم، وهذه الرحلة التى تبدأ من الجهل التام إلى العلم التام لا يمكن اجتيازها بالطفرة، أو بأى معجزة أخرى، لذا "فلابد إذن من السير البطىء فى ارتقاء درج الكمال. فحال الإنسان من ذلك أدبيًا كحاله طبيعيًا فهو لم يوجد كما هو الآن دفعة واحدة بل اقتضى له ملايين من السنين حتى خرج من الحيوانية إلى الإنسانية وهكذا لابد له فى قطع المسافات، البعيدة التى تقصل بين أحواله الأدبية من السير البطىء المتمهل" (١٠٤). إلا أن التساؤل المشروع الآن هو أين هذه المحاولة المتأثرة بالعملية والتى اضطلع بها شميل من محاولات منهجية أخرى وعلمية اليوم؟

ولكى نستطيع الإجابة وبوضوح عن هذا التساؤل الذى افترضناه، نرى أنه من المفيد أن نعرض لمحاولات أخرى تبنت مناهج أخرى علمية، ولتكن الوضعية، نظرًا لارتباطها الشديد بالعلوم في عصرنا، هذا لكى نستطيع تمييز المحاولة التي قام بها شميل والتي وجدناها تتسم بخصوصية اتسم بها منهج شميل التطورى. وبادئ ذى بدء يرى د. على الدين هلال أنه بينما "نظرت المدرسة الوضعية وعلى رأسها أوجيست كونت إلى العلم أساسا باعتباره طريقة للوصول إلى الحقيقة وكانت وحدة العلم بالنسبة لها تعنى في المقام الأول وحدة منهجية؛ أى وحدة المنهج العلمي، فإن الدكتور شميل مقتفيًا في ذلك أثر سبنسر اعتبر الجانب الأكثر أهمية من العلم لم يكن منهجه ولكن "صورة العالم وموقع الإنسان فيه كما تقدمها افتراضات العلوم الطبيعي المادى أكثر وبالذات البيولوجية" وهكذا شميل يندرج في إطار الفكر الطبيعي المادى أكثر من انتمائه للفكر الوضعي "(٤٠). هذه العبارة تستثير فينا تساؤلاً مشروعًا وهو

هل حقًا استخدام شميل لمنهج النشوء والارتقاء كمنهج علمى قابل للتطبيق على كل مجالات الحياة؟ أو بعبارة أخرى إذا كان منهج النشوء والتطور منهجًا علميًا والمنهج التحليلي منهجًا علميًا كذلك، فلم لا نلحق شميل بقطار الوضعية؟ والتساؤلات التي يمكن أن تُثار هنا، أعتقد أنه قد أجيب عنها خلال الفصول السابقة، فاهتمام شميل كما رأينا لم يأت بالمنهج على حساب الإنسان والعالم، بل كان اهتمامًا متوازنًا بحيث لم يصرفه اهتمامه بالمنهج مطلقًا عن الاهتمام بالعالم والإنسان والاجتماع الإنساني، بل إننا رأيناه يُعدَّل من بعض قوانين منهجه الطبيعي حينما تتعارض مع مصلحة مواطنيه، هذه الموازِنة قوانين منهجه الطبيعي حينما تتعارض مع مصلحة مواطنيه، هذه الموازِنة التي أقامها جعلته لا يتخلى عن منهجه العلمي وفي الوقت نفسه لم يتخل عن الإنسان الذي آمن بقضيته العادلة.

أما الجانب الآخر وهو اقتفاؤه لأثر سبنسر في ذلك، فالحقيقة أن شميل كان أكثر تميزًا من سبنسر نفسه، حيث إن صورة العالم وموقع الإنسان فيه تطبيقًا للبيولوجيا اتسمت لدى سبنسر بهذه المطابقة فقط بين الكائن الحي والعالم، ولم يكن يشغله على الإطلاق أى اهتمام آخر، بينما شخل شميل الإنسان والقضية الاجتماعية عمومًا، بخاصة عندما تبنى اشتراكيته من خلال قراءة حقيقية لواقع الإنسان في مجتمعه. ويبقى بعد هذا تساؤلنا الأخير – الذى طرحناه منذ قليل – وهو هل حقًا استخدام شميل لمنهج النشوء والتطور كمنهج علمى قابل للتطبيق على كل مجالات الحياة – يبعده عن الفكر الوضعى، وهو فكر ينتهج التحليلية أيضًا كمنهج علمى قابل للتطبيق على كل مجالات الحياة أو بعبارة أخرى إذا كان منهج النشوء والتطور منهجًا علميًا والمنهج التحليلي أيضًا منهج النشوء والتطور الوضعية؟

وللإجابة عن السؤال سوف نحاول التعرض للمحاولتين على الصعيدين الإبستمى والأيديولوجى محاولين التركيز على مذهب التطور لدى شميل كما فهمه وطبقه في الشرق، وأيضًا على المذهب الوضعى المنطقى في الشرق

العربى، حيث توجد اختلافات بين المذاهب عند أصحابها فى الغرب وعند من اعتنقوها فى الشرق، وهذا يعود فى الأساس إلى اختلافات البيئة الاجتماعية والأنشطة والعلاقات ومدى تقدم المجتمعات، والحقل الأيديولوجى المتباين الذى تلعب فيه كل منهما.

١- على المستوى المعرفى (الإبستمولوجي): إذا كانت تطورية شميل ترى في معطيات الحس المباشر أنها مصدر العلم بالواقع وهي في نفس الوقت معيار الصدق لهذا العلم، فإن الوضعية تحصر رؤيتها في اعتبار أن "المدرك الحسى الجزئي هو الحقيقة الوحيدة"(٥٠)، ولهذا يبدو الحس لدى شميل كوسيلة فقط للمعرفة؛ أي للوصول إلى الحقيقة، خاصة حينما تتضافر حركته مع العقل، وبمعنى آخر فشميل يرى أن الإدراك الحسى ما هو إلا خطوة لكى نصل إلى حقيقة كبرى تنظم الكون والحياة، وتدفعنا دفعًا إلى تكثيف جهودنا حتى لا نصير عقبة في وجه التطور. بينما ينتفي هذا التصور في الوضعية حيث الوجود الحقيقي لا يُخلع إلا على الجزئي والمحسوس "وبهذا تنعدم الحقيقة الموضوعية الشاملة ويصبح المدرك الحسى الجزئسي هــو الحقيقــة الوحيدة، وبهذا تمامًا يفقد العقل البشرى فاعليته التأليفية الإبداعية. والمرام. وبينما تصبح مهمة الفلسفة في تطورية شميل الالتزام بحدود العلم، حيث لا تستطيع أن تدرك إلا ما يأذن به العلم، إلا أنها في الوقت نفسه تستطيع أن تبنى من خلال قوانين العلم نفسه بناءً أنطولوجيًا كاملاً تـرى فيـه موقـع الإنسان منسجمًا مع الطبيعة حيث يشكل مع الحيوان والنبات والجماد حياة واحدة ذات طبيعة واحدة وتنطبق عليهم القوانين الطبيعية نفسلها، خاصلة قانون التطور الدارويني الذي يشملهم جميعًا، وتقوم مهمة المنهج لدى شميل بتطبيق هذه القوانين على الإنسان في المجتمع وعلى المجتمع الإنساني نفسه، لتصيغ علاقات جديدة على أسس جديدة تعمل على تطوير الواقع القائم لخدمة الإنسان والمجتمع الإنساني (في تصور شميل)، وبهذا تظهر وحدة الطبيعــة

لديه حينما يستحيل العالم إلى كل واحد لا يتجزأ يسير وفق قانون التطور، والذي يفيد من جهود البشر وخبراتهم الإنسانية حينما يسيرون وفقًا لحركت ولا يصبحون عقبة في طريقه، بينما "يستحيل العالم الطبيعي والإنساني على السواء إلى طائفة من العناصر غير المترابطة التي لا يجمعها نسق موحد، ولا يدفق في كيانها مفهوم عام؛ ولهذا تمامًا تتساقط المبادئ العامة والمفاهيم الشاملة التي اكتسبتها الإنسانية خلال تمرسها الطويل بالحياة وخلال نضالها من أجل المعرفة والتقدم، وبهذا تمامًا لا يكون ثمة موجود حقيقي إلا ما هو جزئي محسوس "(٥٠).

وهذا يعود في الأساس إلى أن الوضعية المنطقية "ليست مهمتها أن تقيم بناءً معرفيًا، أو نسقًا أنطولوجيًا أو إبستمولوجيًا أو إكسيولوجيًا، وإنما مهمتها تحليل العبارات تحليلاً يكشف عن صحة ما تشير إليه من مدركات حسية مباشرة أو عدم صحتها. ووسيلة الفلسفة إلى التحليل هي المنطق، المنطق الصورى على وجه التحديد. فالمنطق سواء بسواء كالرياضة لا يعبر عن شيء في الخارج، وإنما هو صياغات شكلية تقوم على تحصيل الحاصل، ولهذا فهي مجرد أداة للتحليل"(٥٠). وتتفق تطورية شميل مع الوضعية في رفض المبادئ القبلية لتفسير الواقع وذلك لإفساح المجال للمعطيات الحسية وللتجربة العلمية، وقد رأينا في هذه الدراسة ما يؤكد هذا المنحى بل والحرص عليه لدى شميل، إلا أن الاقتراب من الوضعية لاختبار صحة هذا الفرض، وهو فرض تدعيه الوضعية لنفسها يجعلنا نرى عكس ذلك، ويحدد الأستاذ محمود العالم أسباب ذلك في أربعة أمور (١٠٥):

أ- استخدام المدرسة الوضعية في منهجها أنماطًا معينة من القضايا، أنماطًا صورية بحتة لا تقبل التحقق التجريبي؛ إذ هي قضايا أولية نظمية، لا محتوى لها، لا تؤكد شبئًا ولا تثبت شيئًا، بل مجرد تحصيل حاصل، مما يقربها من القبليات المرفوضة لديها.

- ب- إن منهج الوضعية المنطقية يتضمن القول بأن السلامة المنطقية فـــى
   التركيب اللغوى ضمان على الصدق الموضوعي، ممــا يوقعنــا فـــى
   المصادرة الميتافيزيقية القديمة بأن هناك اتفاقًا طبيعيًا بين الفكر والواقع.
- ج- التحليل المنطقى للغة، وهو المنهج الذى تقوم عليه الوضعية، يُفقدها البعد الاجتماعى والإنسانى لإهمالها الوظيفة الحية للغة كعامل أساسى للتكامل الاجتماعى، بالإضافة إلى اقتصارها على دراسة العناصر الداخلية فلل تركيب اللغة، لافتقادها المنهج الصالح لدراسة اللغة فلى حقيقتها التركيبية، مما يتناقض مع محاولة أخذها موقفًا مذهبيًا من الواقع الخارجي، إذ سيتحدد هذا الموقف نتيجة لصدق القضايا اللغوية المستند على التجريب البسيط المباشر.
- د- إن اعتبار قيمة الصدق في التركيب اللغوى تتوقف على إمكانية التحقيق التجريبي المباشر يجعلها لا تقر بوجود شيء لا يمكن وصفه بحدود تجريبية، وبالإضافة إلى أن هذا يتعارض والنظريات العلمية، فهو أيضًا يكاد يكون من قبيل المسلمات القبلية التي لا يوجد سند موضوعي لها.

وفى مجال دمج الوضعية والبراجماتية من قِبل الوضعيين العرب حينما أرادوا – على استحياء – تخطى حدود الإدراك الحسى، لم تكن محاولتهم تلك بغرض إرساء أسس للعقلية العلمية بقدر ما كانت إضفاء مسحة من الوقار العلمي المفتقد، إننا نرى أيضا ثمة مسحة براجمانية على تطورية شميل التي اهتمت أيضا بالنتائج، ولكن في إطار آخر أشمل وأرحب مما تفهمه الوضعية.

وإذا كانت تطورية شميل تنفق مع المادية الميكانيكية في أن الوعى يلعب دورًا اجتماعيًا حاسمًا في التغيير، وهذا ما يُظهِر تطورية شميل كفلسفة للتنوير، فإن العبارة السابقة لا تعني شيئًا لدى الوضعيين؛ إذ هي مجرد لغو

خال من المعنى، لأن الكلمات (وعي/ دور/ اجتماعي/ حاسم/ تغيير) لا تفيد ولا تعنى شيئًا في المنهج الوضعي لعدم استطاعتنا إدراكها في الواقع البسيط المدرك. وهكذا لا تبدو الوضعية مجرد منهج مناقض لفلسفات التنوير بل أسوأ من هذا في أحسن الظروف، ويعود هذا في الأساس إلى أن "الوضعية المنطقية لا تستطيع أن تنتقل من العبارة اللغوية إلى وظيفتها التاريخية والاجتماعية، لأنها تعامل اللغة لا باعتبارها ظاهرة اجتماعية بل باعتبارها مجرد نسق من الألفاظ والعلامات والرموز، وتسعى إلى معرفة الصدق فيها بتحليل هذه الألفاظ والعلامات والرموز تحليلاً منطقيًا جامدًا يعزل اللغة عزلاً كاملاً عن سياقها الاجتماعي الحي "ده".

وإذا كان شميل يرى أن البحث عن الحقيقة يتم في المعامل وبمنطق الكم وليس في التأمل الفلسفي – فالوضعيون المنطقيون يرون أن البحث عن الحقيقة يكمن في تحليل قضايا اللغة (معارف الناس الشائعة والتعابير التي تنتهي إليها العلوم التجريبية) رافضين مثل شميل التأمل الفلسفي، ويتفق الطرفان بالقدر نفسه على رفض الماضي ورفض مظاهر تقديسه حينما يهاجم كلاهما الظلامية والضبابية والتقليدية، متفقين في الوقت نفسه على أن الاعتماد ينبغي أن يكون كاملاً على العلم الحديث وما يسفر عنه من نتائج.

ورؤية أوجه الاتفاق الأخيرة والقليلة تلك، تجعل البعض يظن أن المنهجين من الممكن أن يتلاقيا خاصة إذا عرضنا اعتماد كليهما على المتخصصين والعلماء، والحق أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، فاتفاقهما معًا على دور العلماء المتخصصين (الصفوة) أو ما كان يسميه شميل بالخاصة، لا يستند على نفس القاعدة، وبالتالي تتباين توجهات كليهما، فالوضعية تحول المشاكل الاجتماعية عن طريق الصفوة إلى مشاكل تقنية تكنيكية، بينما يعالجها شميل مع خاصته على أنها مشاكل اجتماعية حقيقية تشأ عن عدم فهم قوانين التطور وبالتالي إعاقتها، ويتدخل في هذا الأمر

الجهل والاستغلال والتطرف الديني والوطني... إلخ. والحق أن هذا يعود لاختلاف كلا المنهجين في معالجته، فمنهج الوضعية المنطقية يقوم على تحليل اللغة بمعزل عن الوقائع الخارجية لكشف صورها المنطقية، حيث إن اهتمامها لا ينصب على المضمون "الواقعي لنتائج العلم وقوانين حركة الواقع، وإنما تهتم فحسب بالأشكال الفارغة المجردة للعلاقات والروابط التي يحددها العالم في تعابيره بين معطيات الحس وجزئيات هذا الواقع"(٢٥)، بينما يتخذ شميل من قوانين التطور الداروينية البيولوجية منهجًا يطبق على العلوم المختلفة بالإضافة إلى مشكلات الواقع الذي يعايشه، محاولاً كشف قوانين محركته، لا للسيطرة عليها ولكن لعدم معارضتها والسير بوعي معها حتى لا نصير عقبات في طريقها. إذن فالاتفاق حتى ولو على مبدأ واحد لا يعني نصير عقبات في طريقها. إذن فالاتفاق حتى ولو على مبدأ واحد لا يعني المستوى الأيديولوجي لكليهما. وخلاصة ما تم عرضه على المنهج الوضعي المستوى الإبستمي هو نفسه ما جعلها "فلسفة ذاتية مثالية أو بتعبير أدق ميتافيزيقا تتعالى على التجربة الإنسانية وعلى النتائج الموضوعية للعلم، وهي بهذا كله فلسفة معادية للتطور "(٢٥).

7- على المستوى الأيديولوجى: وفى هذا المستوى من العرض يجدر بنا الإشارة إلى طبيعة البيئة العربية نفسها (اقتصاديًا واجتماعيًا وحضاريًا)، حيث إن المناخ الذى تبنى فيه شميل، تطورية دارون اتسم بتحكم رءوس الأموال الأجنبية التى وجدت لها مرتعًا كبيرًا فى ظل الاحتلال الإنجليزي عقب فشل الثورة العرابية، كما اتسمت المرحلة أيضًا ببداية نهوض رأسمالى محلى يعمل فى منافسة غير متكافئة مع رأس المال الأجنبي، مما أدى لنزوع وطنى عام حاولت فيه الرأسمالية المحلية أن تلعب دورًا على رأس القوى الوطنية الأخرى يصل أوجه مع ثورة سنة ١٩١٩. ولقد خيم على الفكر فى هذه المرحلة نكسة الاحتلال التى كانت صدمة حاول أن يستوعبها البعض

بسياسة التصالح مع المستعمر ريثما نصل إلى نقطة حضارية ما، وهذا ما كانت تمثله سياسة حزب الأمة، حتى على مستوى الإصلاحيين الدينيين مثل الشيخ محمد عبده، وتجسدت السياسة الأخرى في مقاومة المستعمر بشتى طرق النضال وتجسد هذا في سياسة الحزب الوطني، وفي هذا الجو الدي دعا فيه البعض الآخر بأصولية تراثية تحافظ على النص وتستقى أحكامها منه دون أدنى اعتبار الإلحاحات الواقع، ثار صراع فكرى حاد استند على هذه القوى الاجتماعية والتي تقاسمته فيما بينها وشارك فيه الجميع حتى المستعمر نفسه، هذا الصراع انحصر فيما بين رؤية تعتمد على العقل وتستقى أحكامها من الواقع والتجربة التي يفرضها العلم الحديث، وأخرى تنغلق على نفسها بالنص التراثي ولا تجيز غيره، وثالثة وقفت بين توفيقيـــة مذبذبة بين النقل والعقل، تميل مرة إلى العقل ومرات إلى النقل. وكان على شميل أن يخوض هذا الصراع الاجتماعي الاقتصادي الحضاري في كل مستوياته باعتباره ينتمى إلى "أنتليجنسيا" هذا العصر، ولهذا تسلح بمنهجه العلمي (نظرية التطور) ليساهم في اقتلاع الظلامية والضبابية من جذورها. بينما اختلف المُناخ الذي ظهرت فيه الوضعية عالميًا خــــلال أزمـــــة الفكـــر الليبرالي الفردي، فكر المشروعات الصغيرة الحرة في عصر الاحتكارات العملاقة في البلاد المتطورة بينما كانت تخضع البيئة العربية وبسلاد العسالم الثالث لرأسمالية الدولة "فالأيديولوجية الليبرالية في مرحلة الأفول لأسبباب مختلفة هنا أو هناك. وتتطلب الاحتكارات والبيروقراطيــة البورجوازيــة المعاصرة تبريرًا إيديولوجيا في مواجهة الاشتراكية. إيديولوجية إدارية تكنيكية مثلها الأعلى الكفاءة المتخصصة ضيقة التخصص فالبيروقراطية آلة عملاقة في الاحتكارات الرأسمالية الكبرى في الغرب، وآلة ذات وزن ملحوظ في مشروعات رأسمالية الدولة وفروع الشركات متعددة الجنسيات في العالم الثالث"(٥٨). إذن عندما تخطى شميل بمنهجه فى النطور (كفاسفة علمية تأترم بحدود العلم) الميتافيزيقا، كان يعبر عن حاجة واقعه الملحة إلى هذه الخطوة ولهذا واكبها النجاح إلى حد ما، بينما تخطت أيضًا الوضعية (كفلسفة علمية) بمنهجها فى التحليل الميتافيزيقا، إلا أن هذا التخطى ظل على مستوى الشكل، بينما ظلت كفلسفة تتعاطى دورها التاريخي فى التعمية، لأن حركة التخطي السابقة لم تكن إلا "محلك سر" وتبريرًا للواقع "وبدلاً من أن تكون الفلسفة خادمة للاهوت كما كانت فى العصور الوسطى، تصبح الفلسفة "العملية" وضعية الطراز خادمًا للمسيطرين على المؤسسات والمشروعات والأجهزة في الحضارة الحديثة" (١٩٥٩).

وإذا كان منهج التطور يواجه الوقائع الاجتماعية بالتفهم والتحليل الذي يصل إلى أسباب الظواهر عندما يطبق عليها قوانين الداروينية، إذ نستطيع أن نتفهم لدى شميل أسباب الثورات وأسباب التململ الذي تعيشه الطبقة العاملة في ظل الفاقة والفقر، فإن مواجهة الوقائع الاجتماعية من قبل الوضعية المنطقية تصبح صعبة وعسيرة؛ فالفيلسوف الوضعي "ينظر إلى الفقر والغني على أنهما "واقع اجتماعي"، ندرسه من حيث "ماهو كائن"، لا من حيث "ما يجب أن يكون"!"(١٠). ولنحاول أن نرى الآن المنهجين في بعدهما الأيديولوجي، والحقيقة أننا لا نزعم أن منهج شميل التطوري حاول التي تستند عليها العلاقات بين المقولات ؛ لاقتصادية ليصل إلى البنية الداخلية التي تستند عليها العلاقات بين الطبقات، فهذه الرؤية لم يكن يمتلكها شميل ولا أحد من معاصريه في البيئة العربية لافتقاده المنهج العلمي، إضافة إلى أن أنه ابتعد أصلاً عن المادية الجدلية التي فضل عليها المادية الميكانيكية التي تواءمت حينذ مع وضعه الطبقي وظروفه الاجتماعية المحيطة، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها في الوقت نفسه أنه قد تخطى فلاسفة المادية الميكانيكية في الغرب حينما تبني الاشتراكية، وقد كان هذا في وقته حدثاً الميكانيكية في الغرب حينما تبني الاشتراكية، وقد كان هذا في وقته حدثاً

أكثر تقدمية، لذا لم يغِب عن منهجه معالجة تطور المجتمع في الإطار التاريخي حتى ولو كان منهجًا معكوسًا لتغير المجتمع (حينما يتحقق بفعل الأفكار التي تنشرها الخاصة وليس بحركة الجماهير الشعبية)، كما أننا لا نعدم شذرات لهذا التغيير الشعبي خاصة عندما يعالج موضوع الثورات، التي يراها لازمة أحيانًا كالعملية الجراحية العاجلة في جسم الاجتماع. أما منهج الوضعية فالعالم فيه "لا يتألف من كائنات غامضة أو غيبية خبيئة، بل هـو كما يبدو، والنتيجة المنطقية لذلك أنه يأخذ ظواهر المجتمع الرأسمالي بقيمتها الظاهرية، كوقائع معطاة تتعلق بالطبيعة البشرية أو الفطرة على الرغم من أنها وقائع السطح من زاوية صاحب المصنع والتاجر في زمن محدد، والعلم الاقتصادي هنا يقف عند وصف الظــواهر الخارجيــة اليوميــة وتبويبهــا وإدراجها تحت مقولات تصنيفية (مثل العرض والطلب وتكلفة الإنتاج والأجور والأسعار والربح وسعر الفائدة)، واستنتاج قوانين للتضمايف بين معطيات الملاحظة. وهذا هو المنهج العلمي الذي لا منهج سواه، وهو منهج ملائم كل الملائمة للذين يديرون المشروعات الرأسمالية ويربحون منها"(١١). وعلى هذا يمكن إجمال ما أوصل الوضعية إلى ما وصلت إليه من نتائج فاجعة على المستوى الإنساني، حيث إن علم الاجتماع أصبح لديها (الوضعية) وصفيًا جزئيًا ليس لديه ما يقوله عن قوانين للتطور الاجتماعي باعتباره بحثا خاليًا من المعنى، وهو في نفس الوقت ينفي التناقض في المصالح الطبقية باعتباره ميتافيزيقا، وهذا النفى في حد ذاته إقرار بصحة وسلامة بنيان المجتمع الرأسمالي القائم، كما أن عدم الإقرار بحقيقة وجود الاسم الكلى في الخارج جعل مفاهيم الأمة والدولة والشعب وبالتالي الطبقة.. الخ- تنتفى مما ينتفى معه قيام ثورة اجتماعية، يضاف إلى هذا نفيهم للفلسفة على الإطلاق مما جعلهم "يتسترون بإنكارهم للفلسفة على أخبـث الفلسـفات الكامنة في وعيهم، فهؤلاء الذين ينكرون الفلسفة كمفهوم عام للطبيعة والإنسان، يعملون بذلك على أن يتركوا الجماهير المثقفة وغير المثقفة نهب فلسفات الهزيمة. ذلك لأن هذا المفهوم العام يتخلل تفكير العالم في معمله، تمامًا كما يتخلل تفكير رجل الشارع"(١٦)؛ لذا حينما نقول الآن إن منهج شميل التطوري أصبح في ذمة التاريخ حيث أدى في واقعه وعصره ما كان يعبر عن حاجة هذا الواقع وهذا العصر، لا نقول بكفاءة كاملة ولكن بقدر ما توفر له من معارف وعلوم واكتشافات، حينما نقول ذلك نعني أن مستقبل منهج التطور الدارويني قد تجاوزته أحداث الواقع الاقتصادي الاجتماعي الحضاري القائم الآن، بينما بحكم تواجد الوضعية على الساحة تمارس دورًا ما، لذا يهمنا أن نتعرف على مستقبل هذه الأخيرة على ضوء الواقع الحالي. وبادئ ذي بدء فعلى المستوى الإبستمي إذا كان مستقبل هذه الفلسفة تحدد بالقياس لنظرتها إلى الماضي، حيث "يقدمون لنا مبدأ "الاتفاق والمواضعة" في مباحثهم اللغوية والرياضية ليكون بديلاً لقوانين الحتمية وما إليها، (فإنه) فيما يتصل بالمستقبل، تجدهم يعلقون اليقين العلمي التجريبي على هذا المستقبل المفعم بالحيرة واللايقين..."(١٣).

إيمان الوضعيين بالمستقبل إذن يتحدد في أنه "يحمل مزيدًا مسن عدم اليقين. إنهم يؤمنون به لأنه سيزيد من حيرة الإنسان أمام إلغازات الحقيقة والصدق"(١٠٠). أما على المستوى الأيديولوجي فسنرى أنه "من المستحيل أن يصلح المنهج الوضعي آداة تتويرية بعد أن تتجاوز مناوءة يقينيات القرون الوسطى القطعية. وبالإضافة إلى ذلك فهذا المنهج لابد أن يقع فريسة لأزمة خانقة تتشأ عن اصطدام مبادئه بالممارسة الفعلية للعلم الطبيعي والاجتماعي على السواء. فهو يسيء فهم المعرفة الحسية والمعرفة المنطقية (الرياضية أو العقلية أو النظرية) ويفصل بينهما فصلاً ميتافيزيقيًا، ويترك مجال القيم فريسة للقوى اللاعقلية، وذلك يفتح الباب واسعًا لعودة يقينيات القرون الوسطى القطعية وخرافاتها العزيزة للسيطرة من جديد حتى على مجال المعرفة نفسه باسم نظرية ثنائية للكون تفرق بين عالمين عالم المتناهي وعالم اللامتناهي".

وهكذا نستخلص أننا لا نستطيع على الإطلاق أن نلحق منهج التطور الدارويني لدى شميل بالفكر الوضعى، لا لأنه اهتم بصورة العالم وموقع الإنسان فيه على ضوء افتراضات العلوم الطبيعية على حساب المنهج العلمى، ولا لأنه آمن بعكس ذلك، ولكن لأنه استطاع إقامة موازنة بين المعادلتين بكفاءة منقطعة النظير.

## هوامش الفصل الثانى:

```
(١) د. ش ش (المجموعة)، جـ١، ص ج، د.
                                          (٢) المصدر السابق، ص د.
                      (٣) د. ش ش، المجموعة جــ١، مقدمة ٢، ص ١٤.
                                         (٤) المرجع السابق، ص ١٥.
                               (٥) د. ش ش، المجموعة جــ ١، ص ب.
                               (٦) د. ش ش، المجموعة جـ ١، ص ب.
                     (٧) د. ش ش، المجموعة جـ ١، مقدمة ٢، ص ١٢.
                     (٨) د. ش ش، المجموعة جــ١، مقدمة ٢، ص ١٢.
                              (٩) د. ش ش، المجموعة جـ ١، ص ب .
                    (١٠) د. ش ش، المجموعة جــ١، مقدمة ٢، ص ١٢.
                  (۱۱) د. ش ش، المجموعة جـ ۱، مقدمة ط۲، ص ۲۱.
                 (١٢) د. ش ش، المجموعة جـ ١، مقدمة ط ٢، ص ٢٣.
                             (۱۳) د. ش ش، كتاب الحقيقة، ص ۲۳۲.
     (١٤) د. ش ش، المجموعة جـ ١، خاتمة الكتاب، ص ٣٦٦، (الهامش).
                                  (١٥) المرجع السابق، نفس الموضع .
           (١٦) المرجع السابق، نفس الموضع .
(١٧) د. ش ش، المجموعة جــ ١، الخاتمة، ص ٣٦٦، (الهامش).
                                   (١٨) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                       (۱۹) د. شش، آراء ص ۳۹.
                                   (٢٠) المرجع السابق، نفس الموضع.
      (٢١) د. ش ش، المجموعة جـ ١، خاتمة الكتاب، ص ٣٦١، (الهامش).
                                  (٢٢) المرجع السابق، نفس الموضع.
            (٢٣) د. ش ش، المجموعة جــ ١، مقدمة الطبعة الثانية، ص ٤٠
                   (٢٤) د. ش ش، المجموعة جـ ١، الخاتمة، ص ٣٦٦.
                                      (۲۵) د. شش، آراء ص ۲۶۰
           (٢٦) د. ش ش، المجموعة جـ ١، مقدمة الطبعة الثانية، ص ٩.
      (٢٧) د. ش ش، المجموعة جــ ١، خاتمة الكتاب، ص ٣٦١ - ٣٦٢.
(٢٨) د. ش ش، المجموعة جـ ١، مقدمة الطبعة الأولى، ص ٤٨، (الهامش) .
                                  (٢٩) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                  (٣٠) المرجع السابق، نفس الموضع.
                                  (٣١) المرجع السابق، نفس الموضع.
                         (٣٢) د. ش ش، المجموعة جـ ٢، ص ١٥١ .
                                      (۳۳) د. ش ش، آراء ص ۳۹.
```

(٣٤) المرجع السابق، (الأراء) نفس الموضع.

- (۳۵) د. شش، آراء، ص ۴.
- (٣٦) المرجع السابق، نفس الموضع.
- (٣٧) د. ش ش، جــ١، المجموعة خاتمة الكتاب، ص ٣٦٢ ٣٦٣ (الهامش).
- (٣٨) د. ش ش، المجموعة جـــ ٢، ص ١٥٠. د. ش ش، المجموعة جـــ ٢، ص ١٥٠.
  - (۳۹) د. ش ش، آراء صـ ۳۹).
  - (٤٠) د. ش ش، المجموعة جــ ٢ صــ ٢٤٠.
    - (٤١) المرجع السابق، ص ٢٣٦.
    - (٤٢) المرجع السابق، ص ٢٤١.
- (٤٣) وجدنا هذا العنوان بالمجموعة: "فوضى الموضوعات" ورجحنا أن يكون هناك خطأ مطبعى وعليه صححناه بالعنوان السابق.
  - (٤٤) د. ش ش، المجموعة جـــ ٢، ص ٣٣٥.
    - (٤٥) المرجع السابق، ص ٣٣٥ ٣٣٦.
      - (٤٦) المرجع السابق، ص ٣٣٧.
      - (٤٧) المرجع السابق، نفس الموضع.
      - (٤٨) د. ش ش، الحقيقة، ص ٢٤١.
- (٤٩) د. على الدين هلال: التجديد في الفكر السياسي المصرى الحديث، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٧٥، ص ٧٨.
  - ٥٠) محمود أمين العالم: معارك فكرية، دار الهلال، الطبعة الثانية، ١٩٧٠، ص ١٦
    - (٥١) المرجع السابق، نفس الموضع.
    - (°۲) المرجع السابق، نفس الموضع.
- (٣٣) محمود أمين العالم: الوعي وألوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ١٩٨٦، ص ٣٠٩.
- (٥٤) محمود أمين العالم: معارك فكرية، دار الهلال، الطبعة الثانية، ١٩٧٠، ص ٣١، ٣٣. ٣٣.
  - (٥٥) محمود أمين العالم: معارك فكرية، صــ١٨.
    - (٥٦) المرجع السابق، ص ٢٣.
    - (٥٧) المرجع السابق، ص ٢٤.
  - (٥٨) إبراهيم فتحي: مقدمته لكتاب نقد العقل الوضعي للدكتور عاطف أحمد، ص ٢٣، ٢٤.
    - (1) المرجع السابق، ص ٢٥.
    - (٥٩) المرجع السابق، ص ٢٥.
- (٠٠) إسماعيل المهدوى: مقدمة ترجمة كتاب بوليتزر "المبادئ الأساسية للفلسفة"، جـــ١، الـــدار المصرية، ١٩٥٧، ص ٤.
- (٦١) اير اهيم فتحى: مقدمته لكتاب نقد العقل الوضعى للدكتور عاطف أحمد، مرجع سابق، ص ٢٦.

 <sup>(</sup>٦٢) إسماعيل المهدوى: مقدمته لترجمة كتاب بوليتزر، مرجع سابق ص ٤.
 (٦٣) د. يحيى هويدى: في فلسفة علم المنطق "الفلسفة الوضعية في الميزان"، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٧٢، ص ١٨٠.
 (٦٤) المرجع السابق، ص ١٧٩.

## الفصل الثالث

## نقد وتعليق

إن دراسة شبلى شميل لا يمكن فصلها عن ظروفه وعصره، فهو ابن بار للعصر الذى عاشه بكل أبعاده، وعلى الرغم من تقدمه الفكرى على كل من عاصروه فإنه ظل حبيسًا داخل جدران زمانه ومحيط واقعه المعيش، فقد شكلت مشكلات عصره وآراء معاصريه المادة الحية التي ألهبت تفكيره وشحذت قدراته الفكرية للتصدى والمعالجة، لذا فلن نغالى حين نقول إن شبلى شميل لم يكن إلا الانعكاس الفعلى لهذا الواقع ولكن من جانبه العلمى.

والحقيقة أن معالجات شميل التي قمنا بدر استها لا تتسم بالتحديد الدقيق ولكنها عامة، فهو لم يقُم مثلاً بدر اسة قائمة بنفسها عن أغلب ما تعرضنا له؛ لذا فإن ما عرضناه لديه كان نتيجة محاولة لتجميع وفهم ما جاء في در اسات كثيرة ومتعددة تعرض فيها للموضوعات التي عالجناها لديه بسرعة وضمن سياقات أخرى، وهذا ما ينطبق على أغلب أبحاث شميل في الواقع، لذا نجد أن المحاولات التي تقوم دائمًا بمعالجات لديه تأتي قاصرة إذا لم تضع في اعتبارها كل ما قيل لديه عن الموضوع وفي الإطار العام الذي قصده وهذا في الواقع ما يمثل صعوبة البحث وإلا سيبدو الموضوع والمقتبسات وكأنهما محاولة انتقائية تُنجز تبعًا لرغبات القائمين على البحث.

أما فيما يتعلق بموضوعاته الكثيرة المتشعبة فقد جاءت نتيجة الدور الذى لعبه شميل وهو دور تتويرى علمى، نجح من خلاله فى نشر مذهب التطور الداروينى لأول مرة فى العالم العربى، واستطاع أن يفرض بل ويطبع عصره وما بعد عصره بطابع طغت عليه مصطلحات النشوء

والتطور، ليس في موضوع العلوم فقط، ولكن في شتى مجالات الفكر والحياة العلمية، وحتى العلوم الإنسانية والآداب، والراصد لما كُتب في هذه الفترة في الجرائد والمجلات، وشتى الكتب المختلفة عن طريق أدباء وعلماء العصر، بمكنه ملاحظة هذا دون عناء.

و"الحقيقة" كما يراها شميل في ثوبها التطوري كانت الهدف الذي ناضل من أجله وبالتالي إثبات أن "في الإمكان أصلح جدًا مما كان". والحكم على ما قدمه شميل من آراء وأفكار في عصره بمقارنتها بمناهجنا وعلومنا الحديثة، يُعتبر تجنيًا، وهي محاولة من جانب آخر غير موضوعية على الإطلاق، لذا ينبغى أن نأخذ بحذر كامل ما قاله البعض حينما قيم أفكاره العلمية بأنها عبارة عن تبسيط لأفكار غربية، لأن هذا الرأى في الواقع مجرد تبسيط لحقيقة الدور الذي لعبه شميل ولعبته أفكاره في عصره، حيث إن طبيعة العصر لم تتبح له أن يفعل أكثر مما فعل، سواء على مستوى الإنجاز العلمي المعملي- وقد أرجع شميل نفسه هذا النقص إلى عدم توافر المعدات والآلات والمعامل والعلوم- أو على مستوى توظيف أفكاره توظيفًا أيديولوجيًا، هذا وقد رأينا تقدمه الفكرى الذي لا يقارن بمعاصريه، رغم ارتباطه في الوقت نفسه وعدم تخليه عن وضعه الذي عبر عن النخبة المثقفة في عصره (الأنتيلجنسيا) ولهذا بني آماله في التقدم عليها. أيضًا مسألة اعتبار شميل مجرد مُبسط لعلوم الغرب إذن خطأ تاريخي على مستويين: المستوى الأول وهو ضرورة فهم أن وضعية العلوم في عصره اتسمت بالتخلف، ومهما فعل وهو الشخص الواحد فلن يستطيع تغيير هذه الوضعية التي كانت تعبر في مجملها عن وضعية تاريخية للمجتمع العربي في ذلك العصر. وعلى المستوى الثاني أن من يروج لهذا ينسى أو يتناسى دور شميل المتميز والذي خرج على أساتذته في الغرب حينما تبنى الاشتراكية، وحينما حاول الاستفادة بأقصى قدر ممكن من أفكار الغرب لتطوير مجتمعه، صحيح أنه قد

خلط فى أحابين كثيرة بين ما هو علمى وما هو أيديولوجى، لكنه لم يفقد فى أى وقت من الأوقات حسه الإنسانى المشدود إلى البسطاء من الناس فى مجتمعه، خاصة حينما رفض قوانين التنازع بين الأفراد فى المجتمئ، وقوانين العرض والطلب، بالإضافة إلى الاحتكار الذى اتسم به المجتمع الرأسمالى، الذى رفضه باسم واقعه ومجتمعه العربى الذى ظل يملك عليه نفسه وعقله، وظلت عملية تطويره وتقدمه هى همه الأول أثناء أخذه عن الغرب.

إنه ليس بعيدًا عن الحقيقة أن نقول إن شميل قد كرس حياته بوجهيها العلمى والفكرى من أجل خدمة الإنسان، فحياته العملية كانت وقفًا على معالجته للإنسان وتخفيف آلامه باعتباره طبيبًا، كما كُرِّست حياته الفكرية أيضًا لتصب فى النهاية لإسعاد الإنسان عن طريق أفكاره وجهوده الفكرية ذات الاتجاه العلمى. ومن هنا يبرز أمامنا أن انتهاجه للحقيقة واهتمامه بها لم يكن الهدف منه سوى إسعاد الإنسان، وعلى هذا تصبح الحقيقة التى أولع بها ما هى الا وسيلة وليست هدفًا يسعى للوصول إليه، وعندما قرر أن "الحقيقة ينبغى لها أن تقال"، كان قد قرر فى الوقت نفسه أن تلعب الحقيقة الدور الرئيسي فى تحويل وصياغة إطار جديد لحياة الإنسان. والجدير بالذكر أن الإنسان يأخذ لديه بُعدًا عامًا إنسانيًا، بمعنى أنه لم يهتم بالإنسان ذلك الفرد الذي يعيش بمعزل عن الآخرين— كما عالجه الفكر البرجوازى فى الغرب— ولكن اهتمامه بمنزل عن الأخرين— كما عالجه الفكر البرجوازى فى الغرب— ولكن اهتمامه هذا التصور لديه حينما يأخذ مظهر الولع والإيمان الصوفى بالإنسانية، الذي يصل عنده حتى النخاع عندما يتبنى مقولة أن يكون العمران هو الوجه الآخر يصل عنده حتى النخاع عندما يتبنى مقولة أن يكون العمران هو الوجه الآخر من الإنسان بحيث يمائله فسيولوجيًا بالمطابقة— كما رأينا من قبل.

وإذا كانت الفكرة المحورية لدى الأفغاني هـــى التصـــدى للمســتعمر الأوروبي وطرده من الشرق الإسلامي، ومن ثم تحقيق التقدم عــن طريـــق

العلوم الحديثة وإعمال العقل في الدين بانتهاج مبدأي العقل والمساواة (١)، نجد في المقابل أن الفكرة المحورية لدى شميل كانت تحقيق التقدم على قاعدة إنسانية، وهذه القاعدة جعلته لا ينظر إلى الغزو الأوروبي على أنسه غـــزو فعلى، بل على أنه تحقيق لقوانين العلم الدارويني وتماشيًا معه في بقاء الأقدر والأصلح ودخول الأمم الضعيفة تحت هيمنة الأمم القوية- بالإضافة إلى مــــا سنراه بعد قليل- وكان لا يعير اهتمامًا لأن ينتسب العلم للعرب الأوائل، فقد نفر من القومية باعتبارها أضيق من تصور الحدود العالمية للأوطان، ولـذا أيضًا لم يشغل تفكيره أخذ العلوم عن الأوروبيين أو حتى عن غيرهم، فلم تكن تلك قصيته. ولعل نشأة كل من الأفغاني وشميل كان لها تــأثير كبيــر، باعتبار أن الأول مسلم والثاني ينتمي للديانة المسيحية، ونشأة الأول دينيـــة صرفة، بينما نشأة الثاني علمانية صرفة، ومعارف وعلوم الأول لا تخرج عن حدود الفقه والشريعة والآداب، وإن تدرجت إلى معارف وعلوم أخــرى كثيرة إلا أنها ظلت عند حدود غير المتخصص، بينما كان الثاني ذا خلفية علمية طبيعية متخصصة ذات طابع عصرى وغربى، حيث كان طبيبًا، بالإضافة إلى أن الأفغاني كمسلم لم يعانِ من تعنت أو اضطهاد أو مذابح الدولة العثمانية، بينما عانى شميل ومواطنوه من المسيحيين الشوام كل ألوان العسف والاضطهاد، لذا لم يكن يشعر شميل في أي يوم مــن الأيـــام بـــأي تعاطف نحو ما كان يُشاع في أيامه عن الجامعة الإسلامية: "الجامعة الدينية في شرقنا لا تزال فوق كل جامعة وبها تذكر المصالح الاجتماعية في وطننا الواحد وهي سبب كل الاختلافات الداخلية حتى اليوم نحشرها بيننا في كل شيء حتى في كتاباتنا الأدبية وفي جرائدنا السياسية فقلما تخلو كتابة من كلام البسملة والحمد لله والصلاة على هذا والسلام على ذاك مما هو خاص بكتب الدين حتى لا يفتر هذا العرق بنبض فينا وتغم عواطفنا على عقولنا وتزيدنا عمى على عمانا في مصالحنا الاجتماعية"(٢)، وما كان يجعله يرى هذا هو ما أذاقه الأتراك لمواطنيه وله من ألوان الاضطهاد، ولذا لم يبق أمامـــه ســـوى

الغرب، لعله يجد في حمايته بعض الأمان المفقود، وكان مما يقوِّي لديه هذا الإحساس مقارنته بين العجز العلمي والحضارى التركي وربطه بسلوكهم تجاه رعاياهم من الأديان الأخرى، وبين التقدم العلمي والحضاري الغربسي، وارتباط ذلك بطبيعة الحياة الأوروبية التي اطلع عليها شميل بنفســه وعــن قرب أثناء زياراته العلمية لأوروبا. ولتوضيح هذه المسألة تفصيلا يجدر بنا تسليط الضوء على هذا الموقف الذي اختلف عليه كثيرون من الباحثين، وهو موقف شميل تجاه الاحتلال الإنجليزي لمصر، وبخاصة في ضوء تلك الدعاوى الوطنية الصاعدة التي سادت عصر شميل، حيث كان لها انعكاس بالسلب عليه، نظرًا لانتمائه لأكثر الجاليات المتعرضة لرياح هذه الوطنية وهي الجالية الشامية التي شغلت مناصب مرموقة في الدولة بحكم تعليمها وإتقانها للغات الأجنبية وخبراتها في وظائف الدولة. هذه الجالية التي هربت من المذابح والتعسف والاضطهاد التركي لها بالشام في هذا الوقت، وجدت حسن الوفادة والأمان في مصر وبالتالي فالدعاوي الوطنيــة كــــ "مصــر للمصريين" كانت تشكل عامل تهديد لهذا الاستقرار والأمان الذي حققوه عند هجرتهم لمصر، وبالتالي كان موقف شميل الذي لا يحسد عليه، إذ وقف تتنازعه أمور كثيرة، فهو قد علم عند احتكاكه الفعلي حقيقة الاستعمار الإنجليزي المُستغل لخيرات البلاد والمتسلط على أبنائه، وهو ما ظل مؤمنا به على الدوام، وهو يعلم في الوقت نفسه أن الإنجليز هم الحكام الفعليون لمصر، ويعلم أيضًا أن عودته إلى الشام تعنى قتله والقضاء عليه، وبخاصــة إذا أخذنا بمأخذ الجد ما ذكره جورج هارون من أنه كـــان محكومًـــا عليـــه بالإعدام من قبل السلطان عبد الحميد (٦)، لذا كان عليه للخروج من هذا الموقف الصعب أن يقف موقفًا وسطًا بين جميع الأطراف، وألا يؤلب عليه طرفا بشدة خصوصًا الطرف الذي بيده الحكم الفعلي (الإنجليز)، وتمثل مخرجه في نظرية التطور عندما طالب بتطبيق مذهب التنازع في انضهمام الأمم الأضعف إلى الأمم الأقوى، باعتبار أن المستقبل سيُحيل العالم أجمع

إلى وطن واحد، وبالتالي تنتفي النزعة الوطنية، هذا في الوقت الذي رفيض فيه شميل تطبيق المبدأ نفسه على العمران (الاجتماع البشرى) لأنـــه وجــده يتنافى مع ظروف واقعه، إلا أنه في هذه المرة يجد نفسه مضطرًا، فالأمر متعلق بحياته وحياة مواطنيه. كان هذا هو المخرج على المستوى النظرى، بينما في الواقع العملي كان يجرى شيئًا آخر يبرر ما ذهب إليه شميل نظريًا وهو محاولة رياض باشا رئيس الوزراء في عام ١٨٩٥م - تحب ضعط المصريين، أو بدافع ديني - أن يستصدر قانونًا يحرم على الشوام تولى مناصب الدولة المصرية. واحتلت هذه المسألة الكثير من اهتمام الرأى العام المصرى في ذلك الوقت: هل هذاك جنسية مصرية منفصلة أو أن مصر بحكم تبعيتها الرسمية والشرعية للدولة العثمانية فإن مناصب الدولة مفتوحة فيها لرعايا الدولة العثمانية جميعًا؟ ولكن القانون لم يصدر، لأن كرومر تدخل وأفهم رياض – كما يقول كرومر نفسه في الفصل الذي كتبه عن الشوام في كتابه "مصر الحديثة"- أن مثل هذا القانون لن يرى النور "طالما أن هناك جنديًا بريطانيًا واحدًا في شوارع القاهرة"(<sup>1)</sup>. هذا في الواقع هو ما يمكن إضافته إلى ما سبق ليعطينا التبرير الحقيقي لموقف شميل من الاحتلال الإنجليزى في هذه المرحلة على الأقل.

والسؤال المشروع الذي يحدونا الآن هو إذا كان الأمر كذلك فلِم كله هذا الخلط في تفهم وجهة نظر شميل من الاحتلال؟ والإجابة تتحدد لدينا في أن أهم ما ساعد على هذا الخلط هو موقف شميل نفسه من الوطنية، هذا الرفض يستند في الأساس كما رأينا من قبل إلى مذهبه في التطور، إلا أن المسألة تصبح أكثر وضوحًا حينما نضيف بعدًا آخر لنفهم على ضوئه التطور، ويتحدد هذا البعد في أن التطور في العمران يستند إلى مساوقة التطور في الطبيعة، وحيث إن القاعدة في الطبيعة توحد بين عناصرها المختلفة بحيث يصبح الإنسان والحيوان والنبات والجماد من أصل واحد، فإن

مسألة توحيد الأمم جميعًا بانتفاء النزعات الوطنية، تصبح مطلبًا حيويًا وعاجلًا، حتى يتواءم ويتوازى التطور الاجتماعى مع التطور الطبيعى، وبهذا يتحقق التوازن الذى تقوم عليه مصلحة وسعادة الإنسان.

إذن هذا الموقف من الوطنية يفصله خيط رفيع من موقفه من الاحتلال، ونجد أن هذا الخيط الرفيع يتحدد لدى شميل فى مسالة التعليم كما سنرى بعد قليل فى بداية هجرته تتأثر وجهة نظره فى الاحتلال بموقفه من الوطنية، بالإضافة إلى أنه لم يحتك بعد احتكاكًا فعليًا بالاحتلال، وأن طبيعة المرحلة قد تميزت بهجرة شامية ذات كثافة فرارًا من المذابح والاضطهاد التركى، وكان على المهاجرين ألا يعرضوا أنفسهم لما تعرضوا له من قبل، وكان كثير منهم من أصحاب القلم والرأى، لذا لم يحاولوا تعكير صفو إقامتهم فى مصر الخاضعة حينئذ للاحتلال الإنجليزى، هذا بالإضافة إلى انبهار شميل بالحرية الجزئية التى حظيت بها مصر فى ظل الاحتلال بالمقارنة

فى هذا المناخ كتب شميل عن الإصلاح الإنجليزى فى مصر قائلاً: "فالإصلاح واقع لأنه ينطبق على مبادئ هذه الأمة العظيمة وحكومتها لا يسعها إلا أن تسير على رغائب الأمة لأن قيادها فى يدها، فمصر تحت سيطرة الإنجليز انتظم ريها واتسعت زراعتها وأثرى فلاحها وصارت حياته نات قيمة وانتظمت ماليتها حتى صارت موضع ثقة العموم وبلغت الحرية فيها مبلغًا تفتحت له أبواب السجون"، بل يذهب إلى أبعد من ذلك حينما يقوم بترير ظاهرة الكراهية التي يتعرض لها المحتلون فى مصر عندما يرجعها لسبين: أولهما هو أنهم دخلاء ويتصدرون مع ذلك الحكم فى البلاد، والسبب الثانى هو تعميم الإساءة التي يلقاها البعض من الأهالى من بعض المستبدين من الإنجليز، وهو يرى أن هذه الكراهية ستزول عندما يشعر الأهالى بكفاءة وامتياز الإنجليز عليهم، ومن ثم صلاح حالهم، بالإضافة إلى أن اللود

كرومر رجل عادل لا يقبل الاستبداد وهو يرد الحقوق لأصحابها "فلو جرى الناس والجرائد على هذه الخطة عوضًا عن الطعن العام الذي يوغر الصدور لخدموا الأمتين أمة الإنجليز، لأنها تعلم مكان الضعف فتداويه، والأمهة المصرية لحصولها مع الإصلاح العام على احترام الحقوق الشخصية فتقوى روابط الألفة بين الأمتين وانقياد فرد لغرد وأمة لأمة قضاء طبيعى فالمجاملة والحالة هذه خير من المخاصمة العقيمة"(٥). وهكذا حاول شميل التبرير النظرى للاحتلال، تحت ضغط الجو العام الذي أحاط به من كل جانب، والحقيقة أننا لا يمكننا القول بأن شميل قد النزم جانب الاحتلال في هذه المرحلة من حياته على طول الخط متناسيًا حقيقته التي تنبه إليها، فنجده يحاول في بعض ما كتبه أن يشير إلى الأهداف الحقيقية والفعلية للاحتلال فيكتب في "البصير" سنة ١٨٩٨: "ولا يخفي أن العلم اليوم دخيل في الشرق أى أنه لم ينتشر فيه على قواعد سنن النشوء والارتقاء فلم ينشأ في الأمة عن ميل عام فيها إليه دفعها إلى الترقى فيه شيئًا فشيئًا بل جاءها من خارج مفاجأة لأسباب طبيعية واجتماعية هي تقريب المسافات بين الممالك بالاختراعات العظيمة وسهولة اختلاط أمم المغرب بأمم المشرق بسبب ذلك فتألفت من الأولين جماعات لنشر العلم بين الآخرين ومقصدها من ذلك نشر لَغاتها وترويج مصنوعاتها وبسط حماياتها"(١).

ويقول في الفترة نفسها أيضنا: "والإنجليز مع إتيانهم للإصلاح في جميع الفروع الإدارية لم يأتوا في أمر التعليم إصلاحًا عظيمًا كما ينطق بذلك إحصاؤهم بعد خمس عشرة سنة من احتلالهم للبلاد والسبب هو أن الحكومة الإنجليزية في فتوحاتها قلما تهتم بالتعليم ولا تجرد الحسام إلا لتفتح طريقا لنشر ثوب الخام توسيعًا لنطاق تجارتها لتحويل ثروة الأمم إلى خزائنها"()، وفي موضع آخر يقول: "وكنت أود أن أرى حكومة الإنجليز التي بيدها قياد البلاد تتصرف فيها كما تريد لما تريد أن تغفل أمر التعليم في بلادها مثلما

هى متغافلة عنه فى مصر كيف كانت تقوم قيامة الشعب والجرائد عليها وإنما هناك يوجد شعب يقوم وجرائد يخشى بأسها وهنا لا يوجد إلا حكومة إن أصابت مرة فقد تخطىء عشرين إذ لا رقيب عليها تحسب له حسابًا لا من الشعب ولا من الجرائد"(^).

ولم يقتصر تصديه على الاستعمار الإنجليزى فقط، بل كشف أيضًا عما تقوم به فرنسا من محاولات لتغطى أهدافها وأطماعها في الشرق:
"الحكومة الفرنساوية الجمهورية اليوم تحارب الجمعيات الدينية في بلادها من غير حق وتنصرها في الشرق من غير حق أيضًا. تزعم أنها هناك تقاوم زرع سمومها وهنا تنصر بها نفوذها فلتحاربها هناك بنشر التعليم الصحيح لا بالمصادرة ولتنصرها هنا بما أعطيته من الحقوق السياسية لحمايتها لا بالتصدر في حفلات أعيادها"(أ). وتعتبر التربية من الأساليب التي ينبغي على الشرق مقاومة مستعمريه بها "خصوصًا نحن الشرقيين الذين نشعر بثقل وطأة الأجنبي ونحاول التخلص منه فهذا لا يتم لنا إلا إذا وجهنا كل قوانا إلى الاعتناء بأطفالنا الذين هم رجال الغد حتى نستطيع أن نناظر بهم من هنم أرقي منا"(١٠).

وهكذا كما نشر شميل ما يُتيح لنا أن نقول إنه كان يهادن الاحتلال في نشر أيضًا وفي الوقت نفسه ما يبرهن على فهمه العميق لطبيعة الاحتلال في استغلال ثروات الشعوب، وفي إهماله لأمور التعليم، ولعل هذا السبب الأخير من أهم الأسباب كما سنرى لذا فمحاولة التركيز على جانب من آرائه دون الجانب الآخر محاولة ناقصة تشوه فكرة شميل ورؤيته نفسها، حيث تركز أغلب الدراسات على جانب مهادنته للاحتلال مهملة جانبه الآخر، إن مهادنة شميل للاحتلال كانت تتسق في هذه المرحلة مع مواقف آخرين كالشيخ محمد عبده نفسه الذي رأى أن اللورد كرومر مصلح مصر تمامًا كما رآه شميل، بل إن شميل قد تميز عن الشيخ محمد عبده وأغلب معاصريه في

اعتباره أن الحركة العرابية التى كانت تقاوم سلطة القصر والمحتل الإنجليزى معًا، وكان هذا فى عام ١٩٠٨، على الرغم من بعض مآخذه عليها، فإنه كان حدثًا مهمًا فى حد ذاته أن يطلق على هذه الحركة للمرة الأولى اسم الثورة، خلافًا للاسم الذى كان يُطلق عليها فى ذلك الوقت وهو "هوجة عرابى".

أيضاً نجد أن مدرسة حزب الأمة قد تبنت موقف مهادنة الاحتلال، ومن هنا يبدو التركيز على هذه الجهة فى فكر شميل دون ربطه بغيره ممن انتهجوا النهج نفسه محاولة على حساب الموضوعية العلمية، أو أشبه بمحاولة تصفية للحسابات، بالإضافة إلى ما ذكرناه فإن الكثيرين يخلطون بين موقف شميل من الوطنية وموقفه من الاحتلال، بحيث لا يظهر هذا الخيط الرفيع الذى قلنا إنه يفصل بين الموقفين وهو يتمثل فى التعليم، فإذا تأملنا كل الانتقادات التى يوجهها شميل للاستعمار فسنجدها تنصب على إهماله فلى نشر التعليم، باعتباره أهم الموضوعات حيوية، والتى يوليها شميل أهمية خاصة للاضطلاع بدور كبير حسب استراتيجية منهجه. وهو الشيء الذى خاصة للاضطلاع بدور كبير حسب استراتيجية منهجه. وهو الشيء الذى حافظ عليه شميل كمبدأ ثابت، فنجده يصرح فى "المقطم" سنة ١٩٠٩ قائلاً: البريطاني وبعد أكثر من مائة سنة من محمد على الكبير هو أن المدارس الأميرية المصرية عوضاً عن أن ترتقى من هذه الجهة فلى هذا الزمان الطويل تقهقرت جدًا عما كانت عليه يوم أسسها ذلك الرجل الفطرى العظيم الطويل تقهقرت جدًا عما كانت عليه يوم أسسها ذلك الرجل الفطرى العظيم فقد كان التعليم العملى فيها وكل شيء نسبى أوسع جدًا منه اليوم". (١١)

وعلى الرغم من هذه الصراحة التي تصف الواقع كما يظهر فعلاً، وعلى الرغم من موقفه من الاحتلال الإنجليزي وبخاصة فيما يتصل بنشر التعليم – فإن هذا لم يثنه عن موقفه السابق تجاه الوطنية، حيث آمن بالعالمية حتى آخر رمق في حياته، وظهر هذا واضحًا جدًا في موافقته على تدويل

شركة قناة السويس باعتبارها تخدم مصالح العالم أجمع معتبرًا أن وطنه "أعم من أن ينحصر في بقعة من الأرض"(١٢)، وهذه المحاولة لديه لرفض الوطنية كان يرجو منها تخطى مسألة الأجناس العديدة التي تمنع اتحاد الكلمة، لذا فهو يعوّل في ذلك على انتشار العلم باعتباره كفيلاً بتحقيق هذه الوحدة على الرغم من اختلاف الأجناس والأديان، وكما رأينا منذ قليل أن أوجه اعتراض شميل على الاحتلال الإنجليزي انحصرت جميعًا في التعليم، بحيث بدا أن ما أسميناه لديه بالخيط الرفيع فيما بين الموقف من الاحتلال والموقف من الوطنية محصور في نشر التعليم وإقامة المدارس، فاعتراضه على الاحتلال، كل احتلال، كان من هذه الوجهة، لأن نشر الاحتلال التعلسيم- فـــى نظــر شميل- سيعمل على إنهاض السكان الوطنيين، مما يسمح لهم بمساواة المحتلين، وهكذا يذوب الجميع بفضل العلم والمخترعات الحديثة التي جاءت نتيجة لانتشار التعليم بين السكان، ومن هنا تتوحد الشعوب بعد أن تكون قــد قضت على ما يعمل على تفريقها وهو الدين والوطنية، وبالتالي التعصب عن طريق نشر العلم بين الجميع، ويلخص شميل موقفه هذا عندما يقوم بوصف عصره الذى يعيشه حيث: "مرجل الأفكار فيه في أشد غليانه وكلها متجهة إلى غاية واحدة وهي مقاومة التعصب في كل مقاصده، لا في الأديان فقط بل في الأوطان أيضيًا؛ لأن المصلحين الحقيقيين ينظرون إلى العالم نظرًا عامًـــا ويعتبرون الوطن أعم من أن ينحصر في قوم ويقف عند حـــد مـــن الأرض ولذلك تراهم في سائر الممالك يسعون لتحقيق هذه الآمال مادين أيديهم إلى ما وراء حدودها متصافحين على ما بينها من اختلاف المنازع السياسية كــأنهم يريدون أن يحققوا مقاصد كبار الوازعين من أهل الدين بجعلهم الدنيا وطنــــا واحدًا وأهلها شعبًا واحدًا. وكيف يتم لهم ذلك إن لم يلتفوا كلهم حول كعبــة العلم الصحيح إذ يتخذونه وسيلة لهدم آخر صرح شاده الجهل في العقل ألا وهو معقل التعصىب"(١٣). لذا فالعلوم الطبيعية والاختراعات الحديثــة همـــا أساس الوحدة القادمة، حيث ارتقت العلوم الطبيعية "ارتقاءً عظيمًا كاد يربط

أطراف العالم بعضها ببعض وجعله وطنًا واحدًا"(١٤)؛ إذ "كلما اختلطت المصالح بين الأمم بالمختر عات قلت الفواصل بين الأوطان وأصبح شأنها في المجتمع العام كالمدن إلى الوطن أو كالبيوت إلى المدينة "(١٥)، ولهذا كان تبنيه للعلمانية باعتبارها ضرورة لترقى المجتمعات بالعلوم الطبيعية ومن ثم البناء المحايد الذي ستقوم عليه وحدة الأمم جميعًا خالية من التعصب حينما تتخلى عن حاستى الدين والوطن اللتين تقفان سدًّا منيعًا في مواجهة كل إصــــلاح، ويرى شميل أنه لا يمكن أن نجعلهما وسيلة لترقية المجتمع، حيث إن الترقية تأتى بالتعاون بينما تشاد الحاستان السابقتان على التباين والاختلاف "فإذا لـم نفصل الدين عن الدنيا واتخذناه كما هو اليوم وسيلة للشقاق ولم نتوسع بالأوطان فصددنا بها عنا غوث المدنية بسدود التعصب ولم نقتبس من محاسنها ما يجعلنا شركاء في العمران متضامنين متساوين في المساعي واستمسكنا بما يجعلنا أعداء متخاذلين ونحن لا نستطيع أن نكون متفاضلين فماذا تكون النتيجة على المفضولين سوى خسارة الدين والدنيا معًا؟"(١١). ويرى شميل أن هذا هو دأب الجهلاء على الدوام حينما يتذرعون بعاملي الدين والوطن وبهذا يقومون بهدم مجتمعاتهم وأوطانهم وحتى دياناتهم نفسها؟ لذا كان نفيه للأديان والأوطان من أجل أن ينتزع الفتيل الذي يعمل دائمًا على تهديد حياة الإنسان حينما تعلم الأديان أن الإيقاع بمن هم على غير شاكلتها خير مطلق، وحينما تتفق جميعًا على تعليم عدم التسامح مما يهدد حياة الإنسان دائمًا، وتظل دعوته للعالمية حينما رفض أن تعمل النزعة الوطنيــة في هذا الإطار حينما تؤكد هذا المنحى الإنساني لديه؛ لذا سنجد في كل آرائه هذا الارتباط الوثيق بين الحقيقة وسعادة الإنسان.

هذه النزعة الإنسانية لديه جعلته يرفض وبقوة واقعه المعيش (أفكاره ونظمه وتشريعاته وتراثه وتقاليده... إلخ)؛ وذلك لبعدها جميعًا عن العملية وبالتالى عن الحقيقة التي يسعى إليها والتي لا تقوم إلا على أساس العلوم

الطبيعية والعملية التى تعتمد على التجربة فى المعامل، لأنه كإنسان يومن إيمانًا راسخًا بأنها المفاتيح الوحيدة لإسعاد الإنسان على وجه الأرض: باعتبارها مفاتيح الحضارة الحديثة التى ستوحد العالم أجمع وتجعل دوله أشبه بالمدن فى الدولة الواحدة.

ومن هنا نفهم المغزي في رفضه للعلوم النظرية، خاصة الأدبية والقانونية منها باعتبارها تصرف جهود الإنسان عن تحقيق سعادته بالاهتمام بما لا يمكن أن يحقق له أى تقدم يُذكر. والحقيقة أن هذه النظرة من جانب شميل تعتبر رد فعل قويًّا تجاه ما كان سائدًا في الشرق من سيادة العلوم النظرية على العملية، حيث ربط شميل بين تخلف الشرق وبين سيادة هذه العلوم، إذن ينبغى أن يوضع رفضه هذا في إطار محاولة التصدي لكم عظيم من العلوم النظرية بمفرده ونشر العلوم الطبيعية الحديثة بدلا منها، وربما تكون حدة شميل في بعض كتاباته في هذا الموضوع مقصودة لتحقيق ما كان يود تحقيقه في ذلك الوقت وهو إحداث رجَّة تساعد على تحريك الأفكار. هذا الرفض لواقع العلوم في عصره، جعله يهتم اهتمامًا لا حــد لـــه بالتربيـــة، باعتبارها نقطة الانطلاق الإنسانية وهو ما يدل دلالة قاطعة على اهتمامه العميق بالإنسان، وقد حاول أن تكون هذه التربية عبارة عن تعليم الطفل مبادئ القوانين الطبيعية والعلوم الطبيعية والعملية المختلفة، وتركه لنوازعه الطبيعية، دون أن نشكل عقليته بما يصبح فيما بعد عائقاً في سبيل تقدمه الإنساني بما نحمله من أفكار دينية واجتماعية وميتافيزيقية، تشكل له العوائق التي افتعلناها نحن، مما يعمل على تكبيله وتكبيل قدراته الإبداعية والحد منها. وعلى صعيد تعليم الكبار فقد آمن بمحو الأمية واقترح المشروعات المتكاملة للقضاء عليها كظاهرة تعيق التقدم وتحد من فهم الإنسان وبالتالى تؤثر بالسلب على سعادته التي يسعى إليها. والحقيقة وعلى الرغم من رفض شميل للأديان ورفضه لتعليمها في المدارس باعتبارها تكبل العقول وتحد من الإبداع والفكر – في نظره – فإنه لم يدغ على الإطلاق لتعليم الإلحاد، لأنه كان يعى تمامًا أن التعصب للأديان والتعصب للإلحاد واحد وهو مناف في كليهما لحرية الفكر التي هي غاية العلم، وقد أعلن شميل هذا ردًا على ما حدث في احتفالات الجالية الإيطالية بالإسكندرية بي "جريبلدي"، حينما نقشوا في أحد المعاهد العلمية نقشًا يقول: "إن العلم والأدب لا يدركان إلا بزوال العقائد والأديان"، وقد قابل شميل هذا بالاستهجان مستندًا في ذلك إلى أن "غرض العلم حل العقل من قيوده ليصير حرًا يفتكر لا لغرض معلوم نشأ فيه وتربى عليه بل ليصير قادرًا أن يحكم لنفسه بنفسه... فالعلم لا يجوز أن يبني باليد الواحدة ما يهدمه بالأخرى وإن يفعل فلا يجوز أن يسمى علمًا. فليتوخ دعاة الإصلاح هذه الغاية في معاهد لنقيم فذلك أدعى لاتساع المدارك وإلا فهم ناشطون بها من عقال للوقوع في آخر "(۱۰).

هذا التسامح الفكرى الذى دعا إليه ووسم أفكاره، كان في الأساس دفاعًا عن السلام في الداخل حينما يسود الوئام بين الديانات المختلفة، عندما تفصل عن الدنيا، وفي الخارج دفاعًا عن السلام العالمي من أجل إنقاذ حياة ملايين البشر من الدمار والاندثار، عندما وصل بحسه الإنساني إلى عدم مشروعية دفاعه السابق عن الحرب، وقد تأكد له استحالتها نتيجة الآلات الكثيرة والمهلكة التي اخترعت بحيث لا تجعل في النهاية منتصرًا ومهزومًا، هذا الدفاع عن السلام في حد ذاته كان دفاعًا عن الإنسان.

هذا الرفض للواقع لدى شميل ولّد عنده محاولة من نوع جديد، أراد بها أن يُقدم لواقعه العربى المعيش رؤية جديدة للعالم، تستند إلى حقائق أخرى (علمية طبيعية) غير تلك الحقائق الأخرى القديمة (الغيبية الروحية)، بحيث تصبح هذه الرؤية تكاملة، لأنها تصور وتحدد أسباب التخلف وتعمل على

وضع الحلول لاجتيازه وتخطيه بانتهاج قوانين طبيعية، ستفرض حتمًا فسى النهاية الاشتراكية باعتبارها القانون الحتمى لتحقيق السعادة للإنسان. ومن هنا كانت دعوة شميل التي تستند إلى نظرية التطور في شكل الأنظمية الموضوعة أو العادات والأخلاق التي لا ينبغي النظر إليها باعتبارها ثوابت تسير على نظام لا يتغير لأن النظر إليها ينبغي ألا يتوقف عند السطح، بـل ينفذ إلى الجوهر، حيث إن "اللانظام الذي ندعو إليه ليس كأوس الأقدمين ولا فوضى المحدثين وإنما هو نظام أيضًا ولكنه يتحرك فلا يستقر على مر الأجيال حتى تضيع به الغاية التي وضع لأجلها بل يتغير لكل حال صونا لهذه الغاية ولو راعى الناس في شرائعهم ذلك لما بدا فيها كل هذا الوهن ولما سببت كل هذه الحروب بين منكر ومقر وكافر ومؤمن وناقم وراض وبسين الشيع من كل حزب"(١٨). هذه الرؤية الجديدة لشميل بدأت عندما حاول البحث في اتجاهين: الأول رأسي في عمق المجتمع الذي يعيش فيه ووضع يده- كما رأينا من قبل- على الخاصة من المثقفين عندما أو لاهم مهمة قيادة التحالف مع الطبقة العاملة لتحقيق المجتمع الاشتراكي. والانجاه الآخر كان أفقيًا وفي جميع الاتجاهات حينما رأيناه يرفض، بل ويواجه الأفكار والتيارات والقوى الأخرى متهمًا أفكارها بالبعد عن العلمية وبالتالي عن الحقيقة ومن ثم عــن تحقيق سعادة الإنسان التي يُنشدها.

ولعل هذه الرؤية الجديدة هي التي تعرض من أجلها شميل لكل الانتقادات منذ عصره وحتى يومنا هذا، فنجد جورج هارون في عام ١٩٨٥ يرى أن بناء رأى شميل في الفلسفة المادية يقوم على أسانيد غير مكتملة، وتتحدد هذه الأسانيد من وجهة نظره في أن وحدة العقل والدماغ ووحدة الهوية بين الإنسان والحيوان جاءت دون اهتمام شميل بالاختبارات اللازمة وبخاصة في ضوء الحجج التي ساقها المعارضون الأوروبيون للمادية، ودون الاستفادة بالأفكار الثيولوجية أو على أقل تقدير بطريق التجريب الشخصي،

إذ كان شميل يعتبر نفسه رجلاً علمياً. ويواصل نقده قائلاً: إن إيمانه الأعمى بنظرية التطور قد جره إلى صياغة آراء قابلة للنقاش سواء في أساسها الديني أو الاجتماعي أو الأدبى، ويفصل هذه الآراء القابلة للنقاش أولاً عندما وحد بين المجتمع وفسيولوجيا الأعضاء دون اعتبار للنفس والمساعي الخاصة بالإنسانية والتي لا تقتصر على طبائع وغرائز الكائن الحي، وثانيا بسبب ما شاب العقل العلمي بالإضافة إلى نقص المعلومات المحددة، خلط شميل الإنجازات التكنوقراطية والاقتصادية للنظام الديمقراطي مع نظريات المدارس الاشتراكية المختلفة والمتفرعة عن الماركسية، وأخيرًا حينما حكم على الأدب بالوهم حيث تنتفي أهمية الرواية والمسرح والشعر بانتفاء منفعتهم العلمية والتعليمية.

والحق أن هذه الانتقادات كثيرًا ما وجهت لشميل وستظل تتكرر مادام الباحث يريد فهم شميل على أرضيته هو وليس على أرضية شميل نفسه، ولنرى معا كيف أن هذه الانتقادات لم تمس أيًا من العناصسر المهمة والجوهرية في آراء شميل، ففي الجزء الأول منها يتعمد النقد التغافل عن بعض الحقائق، ومنها أن شميل ينتسب إلى الفلسفة المادية ويتبني القواعد التي نقوم عليها كفلسفة، وأن عمل شميل عمل تنويري، يقوم أساستا على توضيح الأفكار والمفاهيم من خلال الكتابات المختلفة التي تتركز أغلبها في مقالات تقرؤها أوسع قاعدة من الناس، وبالتالي لا يُطلب منه عمل ذو وظروفه وليس باجتزاء هذا العمل لتقييمه بمفاهيمنا نحن وبعلوم عصرنا، أيضنا عمل شميل كأي عمل لا يخلو من توجه أيديولوجي في استخدامه لكم العلوم والمعارف السابقة، وبالتالي يتداخل لديه كل من الإبستمي والأيديولوجي.

ولننظر في ضوء ذلك إلى النقد السابق، فسنجد أولاً أن شميل لم يوحد بين العقل والدماغ وكأنهما في الواقع مادتان أو جسمان منفصلان؛ فرأى أن الدماغ كيان متجسم قائم بذاته، بينما العقل فعل من أفعاله، لذا لو "انحلت مادة الدماغ إلى بسائطها انحل العقل إلى القوى المودعة في تلك البسائط ولم يتطاير منه شيء إلى الخارج"(١٩). وهذا الفهم السابق لعملية التوحيد تلك هو ما غاب عن النقد، حتى حينما أقر شميل بوحدة الهوية بين الإنسان والحيوان، لم تكن وحدة على هذا النحو الضيق الذي ذُكر فقط، بل كانت لديه وحدة في إطار كل مواد الطبيعة وقواها من إنسان وحيوان ونبات وجماد. ويتبقى ما طولب به شميل من عمل الاختبارات اللازمة وتحديد تلك الاختبارات في:

أو لأ: عدم استفادته من المعارضين الأوروبيين للمادية، ويتسم هذا المطلب في نظرى بالغرابة، ومصدر الغرابة أن شميل – كما قانا – يتبنى المادية، وخاض في هذه الأثناء معركة حامية الوطيس ضد المثاليين ورجال الدين العرب لنشر مذهبه المادي في مقابل كل ما هو مثالي وغيبي ونظرى في مجتمعه، فكيف كان سيمكنه الاتجاه نحو معارضي المادية من الأوروبيين وهو يعاني بما فيه الكفاية من معارضيها في الشرق، بالإضافة إلى أن الفلسفة المادية كانت بالنسبة له الأساس الذي سيشيد عليه النهضة في الشرق حين يمهد به الطريق لنشر الداروينية كما رأينا من قبل.

وثانيًا: عدم استفادته من الأفكار الثيولوجية! والحقيقة من الممكن أن يكون هذا النقد مقبولاً ممن لم يقرأ شميل وليست لديه فكرة عن آرائه بالمرة، وبخاصة فيما يتعلق بالأديان، وكانت أكبر معركة فكرية قد خاضها على الإطلاق، وعلى الرغم من هذا فإن فكرته عن وحدة الموجودات تلك مأخوذة عن مصدرها الأصلى لدى المتصوفة المسلمين خصوصاً لدى محيى الدين بن عربى.

وثالثًا: أنه لم يقم بالتجريب الشخصى، إذ كان يعتبر نفسه رجلا علميًّا، و قد اعتذر شميل نفسه عن هذا نظرًا لظـروف واقعــه المتخلـف علميًّا، بالإضافة إلى ما يحتاجه هذا التجريب من معدات وآلات ومعامـــل... إلـــخ، فاكتفى بتطبيق نتائج العلم، وبخاصة فيما اتصل بالطب وهو مجال تخصصه، بينما كان يقبل الآراء العلمية الأخرى معتمدًا على نتائج التجارب المعمولة في الغرب. وفي الجزء الثاني من النقد، يرى الناقد أن إيمانه الأعمى بنظرية التطور جرَّه إلى صياغة آراء قابلة للنقاش، ونرى أن صياغة عبارة النقد على هذا النحو تحتاج هي نفسها إلى نقاش، أو لا لأن الإيمان بنظرية التطور لدى شميل لم يأتِ من فراغ، وقد رأينًا أن رسالة تخرَّجه في الطب اشتملت على ما يتصل بالتطور قبل اطلاعه على المذهب في مصادره الأصلية، بالإضافة إلى أن إيمانه بالتطور كان إيمانا بنظرية علمية - في عصره - وكان أحوج ما يكون إلى العلم في هذا العصر ليتخطى واقعه المتخلف، بالإضافة إلى أن قضايا الفكر ومعالجة الواقع أيًّا كان مصدرها ينبغي أن تؤدى إلـــى أراء قابلة للنقاش، وألا ينقطع هذا النقاش في أي وقت من الأوقات، ويحدد النقد هذا النقاش أو لا في توحيده بين المجتمع والفسيولوجيا دون اعتبار للنفس ولا للخصائص الإنسانية الأخرى التي لا تقتصر فقط على الطبائع والغرائز، والمعروف أن شميل قد حسم من قبل مسألة النفس حينما اعتبر هـ كالعقـ ل "فعلا من أفعال الدماغ خاضعة لجميع المؤثرات التي تؤثر في مادته"(٢٠)، وعلى الرغم من أنه قد ميزها عن العقل حينما اعتبرها "حالـــة مـــن القـــوة المتصلة بالمادة"(٢١)- فلم يكن واردًا لديه على الإطلاق استنادًا إلى هذه القاعدة المادية إعطاء أي دور لما هو غير مادة، باعتبار أنه متضمن في المادة نفسها. ونحن نرى بشكل عام في هذه النقطة أن الناقد لم ينتقد شميل إلا في تلك الجوانب التي تعتبر أكثر الجوانب علمية وثورية في فكــر شــميل، فالناقد أراد لشميل أن يهتم بآراء اللاهوتيين في موضوع النطور وكأنه لــم يكفِه أن يتبنى الشرق كله آراء اللاهوتيين، ويقف شميل وحده معبرًا عـن وجهة نظر العلم الحديث، ويأسف الناقد لعدم انتباه شميل لآراء المثالبين في أوروبا في مواجهة المادية التي يتبناها شميل مدركًا لطبيعة الدور الشورى الذي تؤديه في تغيير المجتمع الشرقي الغارق لأذنيه في المثالية. ولعلنا نلحظ بوضوح الطبيعة الأيديولوجية لتلك الانتقادات حينما نرى الناقد يعيب على شميل عدم إيلائه اهتمامًا بفكرة النفس: على أننا في هذه النقطة قد أخذنا على شميل ابتلاعه لطعم الأيديولوجيا حينما عرض للنزاع الذي نشب بين كل من هكسلى وسبنسر.

وثانيًا: بسبب ما شاب العقل العلمي ونقص المعلومات المحددة يرى النقد أن شميل خلط بين الإنجازات التكنوقراطية والاقتصادية للنظام الديمقراطي مع نظريات المدارس الاشتراكية المختلفة والمتفرعة عن الماركسية. والحق أن هذا النقد يأتي بسبب افتقاد دراسته للبُعد الأيديولوجي، لأن هذا الخلط لم يكن خلطًا على الإطلاق، ولكنه كان يستجيب لحاجات الواقع الذي عايشه شميل، وقبل الكشف عن هذا الواقع يجدر بنا ملاحظة صياغة عبارة النقد أيديولوجيًا: ١- حينما قامت بتسمية النظام الرأسمالي بالنظام الديمقراطي، وهي تسمية شائعة تُطلقها على نفسها دول الغرب الرأسمالية، ٢- وحينما اعتبرت نتائج هذا النظام الرأسمالي إنجازات، الحيادية. ٣- علاوة على ما توحيه كلمة "التكنوقراطية" من الحيادية.

بعد هذا- وكما رأينا من قبل- أن المادية الميكانيكية التى انتهجها شميل كانت أقصى ما يمكن أن تصل إليه البرجوازية على مستوى الفكر، وعلى هذا كانت صياغات شميل وحلوله موضوعة فى قوالب برجوازية، وقد رأينا مدى اعتماده على النخبة أو الخاصة فى الاضطلاع بالدور المهم فى تحقيق الاشتراكية ومدى تذبذبه فى مسألة الثورة، بالإضافة إلى تصوره لوضع المرأة فى مجتمعه، وهو تصور لم يخرج عن تصورها فى إطار المجتمع البرجوازى، سواء فى الشرق أو فى الغرب، حيث استند فى تدعيم

موقفه ذلك على مقولات ابتدعها الفلاسفة والعلماء البرجوازيون ليبقوا على حال المرأة متخلفًا في سياق المحافظة على علاقات الإنتاج في مجتمعاتهم، على أن ما ميز شميل عن أساتذته في الغرب هو تبنيه للاشتراكية، ليس بداية من المادية الميكانيكية لأنها لا تؤدى إلى ذلك، ولكن بداية من واقعه العربي الذي فرض عليه ذلك، ومن الناحية النظرية بداية من نظرية دارون عندما عدل من قوانينها في مجال العمران كما رأينا.

وبهذا لم تكن الاشتراكية لديه متفرعة عن الماركسية على الإطلاق، وهذا ما عالجناه بالتفصيل في فصل سابق، حيث إن هدف شميل لم يكن في يوم من الأيام قلب مجتمعه رأسًا على عقب، كما كانت تدعو أفكاره، ولكنه كان محاولة لإيقاظ الوعى في مجتمعه، بزرع بذور الشك في عقائده، لإحداث رجة في الأفكار، وهي المقصودة منه في ذلك الوقت، على أنه كان يؤمن بأن الزمن والتطور الحاصل كفيل بوضع أفكاره محل التطبيق.

ونود الإشارة إلى أن ما يعتبره الناقد خلطًا بين الإنجازات المتدارس التكنوقراطية الاقتصادية للنظام الديموقراطي مع نظريات المعدارس الاشتراكية المختلفة، والذي يعزوه الناقد إلى ما شاب العقل العلمي من نقص في المعلومات، نرى أنه لم يكن إلا تعبيرًا عن أيديولوجية أى مذهب اشتراكي في مجتمع متخلف، حيث الاشتراكية نفسها مضطرة إلى تبني شعارات وإنجازات البرجوازية الغربية التي لا تستطيع برجوازيتها الضعيفة تحقيقها، ومن هنا فإن ما قام به شميل ليس خلطًا أو نقصًا علميًّا بقدر ما هو تصور ثوري لمهام الاشتراكية في مجتمع متخلف. ثالثًا وأخيرًا: ربطه لأهمية الرواية والمسرح والشعر بمنفعتهم العملية والتعليمية، وقد قمنا بمعالجتها من قبل حينما اعتبرنا اتجاهه هذا رد فعل حادًا لما ساد عصره من اهتمام كبير بالآداب على حساب العلوم العملية، وقناعته بأهمية الأخيرة في الوصول إلى الحقيقة، بالإضافة إلى أنها محاولة أولى ليقوم الفن بدور إيجابي

ملتزم بقضايا المجتمع وفى خدمته، وهى نظرة واقعية للفن يوظفها شميل لخدمة مشروعه الحضارى. وعلى الرغم من دعوة شميل الحادة ضد الآداب وضد الأساليب المقعرة والبعيدة عن سلاسة العلوم وبساطتها، فإن شميل يستخدم أبياتًا كثيرة من الشعر ليوضح بها أمرًا علميًا أو ليعبر بها عن أمنية وهو ما يؤكد لنا مرة أخرى ارتباط شميل بعصره وبطرق التعبير فيه.

والحقيقة أن أهم ما يمكن أن يوجه إلى شميل من نقد هو أنه قد غاب عنه نتيجة للمادية الميكانيكية التى اعتنقها أن المجتمعات تنتج آدابها وفنونها على منوال حياتها الاجتماعية والاقتصادية كتعبير فوقى عما يعتمل فى البنية التحتية، ولهذا اعتقد أنه بمجرد دفن هذه العلوم ستنتفى مساوئها، فأراد أن يقلب الآية أو يعالج مظاهر المشكلة، دون أن يتعمق فى الأسباب الحقيقية التى ظلت موجودة فى الواقع الاجتماعى الاقتصادى لمجتمعه. وهذا ما فات بعض من قام بنقد شميل، ومنهم إسماعيل مظهر الذى اعتقد خطأ فى سنة ١٩٢٤ أن المعركة هى فيما بين الأدبيات والعلم الطبيعى "(٢٢)، فبدلاً من البحث عن هذه الصورة المقلوبة لدى شميل اعتقد أن الخطأ فى أن شميل أراد استبعاد الآداب والتشريع والشعر والعلوم اللغوية وجمال الطبيعة والبحث فى الخير المطلق والجود المحض والنفس والروح وأصل الحياة وهى مسائل فطرية تتوثب إليها نفس الإنسان – على حد قول مظهر – وقد فات هذا أيضاً كثيرين.

ورأينا في معالجتنا لشميل، أنه على الرغم من رفضه السابق لعلوم عصره فإنه حاول أن يبقى على بعضها – كما رأينا – على أن تقوم بدور مختلف تمامًا عن الدور الذي كانت تلعبه في سياق مجتمعه القديم، كالعلم الذي أفرغه من كل مضمون نظرى وأدبى وحصره في العلم التجريبي الطبيعي وجعله الأساس الذي ينبغي أن ترتكز عليه الفلسفة والتي حصرها بدورها في العلوم وأبقى على أهم ما يميزها وهو العمومية والكلية للإفادة في

تطبيق الداروينية على الطبيعة والعالم الإنساني، بينما أراد من الدين أن يكون التاريخ الذي يمكننا عن طريقه اكتشاف مدى ما أحرزناه من تقدم مادى. وهو ما أطلقنا عليه من قبل تعبير "مثلث الحقيقة"، الذي لم يكن في واقع الأمر نهاية المطاف لدى شميل، بل إنه أراد تسخير هذه الحقيقة في إسعاد الإنسان.

والعلاقة لديه تبدو وثيقة جدًا بين نظرية التطور وسعادة الإنسان عندما يصبح الإنسان هو النتيجة المترتبة على عمل الطبيعة منذ ملايين السنين، لذا وجد أنه من المستحيل تصور أن يأتي من يهد هذا الجسم الإنساني فجأة حتى ولو كان بغرض العقاب، وفي هذا تكمن معارضته للعقوبات التي يفرضها القضاء في مجتمعه. ولم يقتنع شميل بالبدائل الجديدة التي طرحت أمامه وفي عصره، لكى يتخطى عن طريقها واقعه والفكر السائد فيه، وأهم ما كان مطروحًا في هذه الآونة هو الفكر الاشتراكي العلمي، ولقد حللنا في فصل سابق موقف شميل منه من حيث إظهار العناصر الاجتماعية - الاقتصادية وتأثيرها في موقفه، ولكننا هنا نضيف بُعدًا آخــر يخــص تـــاريخ الفكــر الاشتراكي العلمي نفسه، والذي أفاد بدرجة كبيرة من الجدل المثالي الهيجلي، وذلك بتحويله إلى جدل مادى تاريخي عن طريق الإفادة من نتائج العلوم الطبيعية، هذه النشأة التي خرجت من رحم البناء الهيجلي المثالي في الغرب ولم يتتبعها شميل تركت أثرًا سلبيًا لديه وشكوكًا باعتباره خصمًا لدودًا للمثالية، حيث لم يتتبع تلك النشأة التي كانت ثمرة لتطور الفكر الإنساني في الغرب الذي غاب تطوره عن ذهنه، هذا الذهن الذي ارتبط وتمسك إلى آخر لحظة بنتائج العلوم الطبيعية فقط، نتيجة لذلك التأثير الحاد للمادية الميكانيكية عليه، والحقيقة - كما رأينا من قبل - أن هناك أمورًا عديدة قمنا بانتقادها تعود في الأساس إلى تبنيه لهذه المادية، إلا أننا وجدنا في الوقت نفسه أن هذه المادية كانت متوائمة تمامًا مع ظروف شميل وموقفه النخبوي القائم على النخبة أو الخاصة، الذي هو في واقع الأمر تعبير عن مثقفي الطبقة البرجوازية (الإنتليجنسيا). إن رفض شميل للاشتراكية العلمية يعود إلى عدم اهتمامه في كثير من الأحايين بالتمييز بين ما هو أيديولوجي وما هو علمي، فبلع طعم الأيديولوجية مما سبب تلك التناقضات التي نلاحظها أحيانًا في فكره. إن تمسك شميل بالمادية الميكانيكية، وبالتالي بالعلوم الطبيعية القائمة على الاختبار والتجريب، هو أهم ما قاده إلى نظرية التطور، باعتبارها علمًا من هذا النوع الذي يسعى إليه، فهي نتيجة لاختبارات علمية عملية قام بها دارون على مدى عشرين عامًا، إضافة إلى مرونة منهج التطور نفسه في التطبيق على مدى عشرين عامًا، إضافة إلى اعتماده الأساسي على على علوم البيولوجيا على كل مجالات الحياة، وإلى اعتماده الأساسي على يعتبرها شميل الوسيلة والطبيعة والكيمياء والجيولوجيا وبقية العلوم التي يعتبرها شميل الوسيلة الوحيدة لتجاوز مشكلات الحاضر، وهكذا وجد الحل في منهج التطور.

والملاحظة الجديرة بالنظر هي أن شميل وآراءه، على عكس الأفغانى – رغم ذلك – تكاد تكون متسقة، ونستطيع ملاحظة هذه الأفكار المتسقة معبرًا عنها في كل كتبه، والسبب في ذلك يعود إلى التزامه السابق بمنهج واحد في التفكير وهو التطور، حيث أصبح لديه معيار للحقيقة، بينما كان المعيار لدى الأفغاني عمليًا من حيث ما تؤديه أفكاره نفسها من تأثير في واقعه وجنى ثمار هذا التأثير السياسي في لحظة زمنية معينة من حيث إنه يؤدى دورًا في مقاومة الاستعمار الغربي للشرق الإسلامي.

#### هوامش الفصل الثالث:

(٢٢) إسماعيل مظهر: ملقى السبيل، ص ٢٤- ٢٥.

```
(١) انظر كتابنا: جمال الدين الأفغاني وإشكاليات العصر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،
                            (۲) مجموعة د. ش ش، جــ۱، ص 702 - 700 (هامش 7).
(٣) جورج هارون: شبلى شميل رائد نظرية النطورُ، بيروَتُ، ١٩٨٥، الجامعة اللبنانية، ص ٦٩،
                                                                 (بالفرنسية).
           (٤) نقلاً عن د. السيد رجب حراز، د. محمد أحمد أنيس: التاريخ المصرى الحديث.
                                  (٥) د. ش ش، المجموعة جــ ٢، مقالة ٣٤، ص ٢٠٨.
                                  (٦) د. ش ش، المجموعة جــ٧، مقالة ٤٠، ص ٢٢٥.
                                                     (٧) المرجع السابق، ص ٢٢٧.
                                        (٨) المرجع السابق، صـــ٧٢٨ - ٢٢٩ - ٣٥.
                                   (٩) د. ش ش، المجموعة جدا، ص ٣٥٤ (الهامش).
                                (١٠) د. ش ش، المجموعة جــ ٢، مقالة ٢٦، صــ ١٧٩.
                                (١١) د. ش ش، المجموعة جـ٢، مقالة ٤١، ص ٢٣٠.
                                 (١٢) د. ش ش، المجموعة جــ، مقالة ٦٨، ص ٣٣٢.
                                (۱۳) د. ش ش، المجموعة جـــ، مقالة ٥٣، ص ٢٨٦.
                                  (١٤) د. ش ش، المجموعة جــ١، ص ٣٥٨ – ٣٥٩.
                                 (١٥) د. ش ش، المجموعة جــ١، ص ٣٥٩ - الهامش.
                                 (١٦) د. ش ش، المجموعة جـــ، مقالة ٥٧، ص ٢٩٨.
                                (١٧) د. ش ش، المجموعة جــ، مقالة ٥٣، ص ٢٨٦.
                                (۱۸) د. ش ش، المجموعة جـــ، مقالة ٣١، ص ٢٠٢.
                                          (۱۹) مجموعة د. ش ش، جــــ، ص ۲۹۷.
                                         (۲۰) د. ش ش، المجموعة جـــ ۲، ص ۲۸۰.
                                          (٢١) د. ش ش، المجموعة جــ١، ص ٥٠.
```

### يوميات تاريخية في حياة شبلي شميل:

- ١٨٥- ميلاد شبلي شميل بقرية كفر شيما، بقضاء بعبدا (جبل لبنان).
- لتحق فى المرحلة الثانوية بكوليج سان جوزيف بعينتوراء
   بالقسروان فى العام الدراسى ١٨٦٢ ١٨٦٣.
  - ينتقل إلى الكوليج البطريركية لليونانيين الكاثوليك ببيروت.
- يدرس فى هذه المرحلة على يد الشيخ ناصيف اليازجى اللغة العربية، ثم على يد ابنه الشيخ إبراهيم، وتتطور علاقته بالشيخ إبراهيم إلى صداقة حميمة.
- ۱۸۹۷ التحاق شبلى شميل ضمن أول دفعة بمدرسة الطب بالجامعة الأمريكية، ومتابعته لدروس كورنلى فان ديك، وجان ورتابيه، وجورج بوست، إضافة إلى دانيل بليس.
- يتزامل في هذه المدرسة مع يعقوب صروف الذي أصبح فيما بعد صديق عمره.
- ١٨٧ مشاركة شميل في عمليات الإنقاذ الطبي على إثر الزلازل التي وقعت باللاذقية، مع طلاب مدرسة الطب.
  - ١٨٧١ تخرج شميل من مدرسة الطب ضمن الستة الأوائل.
- كتب بحث التخرج تحت عنوان: "اختلف الحيوان والإنسان بالنظر إلى الإقليم والغذاء والتربية"، وهي دراسة مفقودة.
- كتب بحثًا ونشره في مجلة الجنان تحت عنوان: "خطاب في الكهربية".

- ١٨٧٥ يسافر شميل إلى باريس وليفربول، ويمكث عامين، منهما عام
   ونصف العام بالعاصمة الفرنسية ليتخصص فى الدراسات الطبية.
- ١٨٧٧ ١٨٨٤ يتوجه إلى القسطنطينية لأجتياز امتحانه النهائي في المحدد الطب، ليتمكن من ممارسة المهنة في سائر الإمبراطورية العثمانية.
- يتوجه إلى الإسكندرية، ويستقر فى طنطا ممارسًا لمهنة الطب، واتاح له هدوء طنطا جوًا أنجز خلاله العديد من كتاباته ومراسلاته.
- منَّل مواطنيه الشوام في استقبال الخديوى إسماعيل عندما زار
- بدأ فى نشر أرجوزة ابن سينا، وهى شعر له محمل طبى وعلمى، نشر مع شروحات لغوية وفكرية لشميل وكان نلك فى ١٨٨٠ واستمر حتى عام ١٨٨٧.
- كتب شميل مجموعة مقالات بالمقتطف وجمعها فيما بعد في كتابه "ملحق في مباحث في الحياة لتأييد الرأى المادي فيها".
- نشر كتابه "شرح بخنر على مذهب دارون" بالإسكندرية بمطبعة
   المحروسة.
- ١٨٨٥ انتقل شميل إلى القاهرة ولمع نجمه فى جوها الأدبى والعلمسى والاجتماعى، وستمر فى الكتابة والنشر، إضافة إلى ممارسته مهنة الطب.
  - نشر "رسالة الحقيقة" عن مطبعة المقتطف.
- كما نشر كتاب "الأهوية والمياه والبلدان" لأبقراط، عن مطبعة المقتطف.
  - ١٨٨٦ أصدر شميل مجلة "الشفاء" وهي مجلة طبية.
  - بدأ في نشر "الفصول" لأبقراط في مجلة الشفاء.

- ١٨٨٧ بدأ شميل في نشر كتاب "العلامات" لأبقر اط في مجلة الشفاء.
- كما بدأ في نشر مقالاته تحت عنوان "الطواف حول الطب".
  - ١٨٨٨ نشر شميل "طبيعة الإنسان" لأبقر اط في مجلة الشفاء.
- ۱۸۹۰ نشر "رسالة في الهواء الأصفر (الكوليرا) والوقاية منه وعلاجه"،
   مع مقدمة لرياض باشا عن مطبعة المحروسة بالقاهرة.
  - ١٨٩١ توقف شميل عن إصداره مجلة "الشفاء".
- 1۸۹٦ أجبر شميل على ارتداء قفاز والسير على عصا لتدهور حالته الصحية.
- 19.۸ صرح شميل بأنه لا يوافق أبدًا على أن يكون عضوًا عاديًا في أى حزب، حتى لو اتفق ومبادئه، وهذا لحرصه على حريته في التعبير والحركة.
- أصدر الجزء الثانى من مجموعته "مجموعة دكتور شبلى شميل" عن مطبعة المعارف.
- 19.9 زيارة شميل للبنان بعد غيبة ٤٠ عامًا متصلة، واستقبل هناك بحفاوة بالغة مع حملة تبرعات مكنته من طبع مؤلفاته الكاملة، خاصة مجموعته في جزأيها الأول والثاني.
- ۱۹۱۲ صدر عن دار المعارف مؤلفه "آراء الدكتور شبلى شميل" (انظـر ملحق هذا الكتاب).
- بدأ شميل في كتابة مذكراته تحت عنوان "حوادث وخـواطر"، ولـم تتشر.
- 191۳ أصدر شميل نداءً باسمه وباسم صديقه رفيق بك العظم الكاتب التركى لتشكيل حزب سياسي باسم "اللامركزية العثمانية".

- ١٩١٤ أصدر شميل "رسالة العرب والأتراك".
- 1910 أرسل خطابًا إلى إرنست هيكل بالفرنسية، وتم طبعه في مطبعة المقطم.
- أصدر مسرحية من خمسة فصول تحت اسم "المأساة الكبرى"، وذلك عن مطبعة المحروسة بالقاهرة.
- ١٩١٧ على إثر أزمة ربوية مفاجئة فى صباح الأول من يناير لم يستطع اجتيازها، يرحل شميل عن دنيانا بعد حياة مليئة بالحيوية والحركة للدفاع عن العلم والحقيقة والإنسان.

#### ثبت المصادر والمراجع

# أولاً المصادر: مؤلفات شبلي شميل:

- شميل (د. شبلي)، كتاب فلسفة النشوء والارتقاء، الجــزء الأول مــن مجموعة الدكتور شبلي شميل، مطبعة المقتطف، مصر، ١٩١٠.

#### ويشتمل هذا الجزء على:

- أ- كتاب شرح بخنر على مذهب دارون.
  - ب- كتاب الحقيقة.
- ج- ملحق في مباحث في الحياة لتأييد الرأى المادى فيها من سنة الملام.
- شميل (د. شبلی)، الجزء الثانی من مجموعة الدكتور شبلی شميل، مطبعة المعارف، مصر ١٩٠٨. ويشتمل الجزء الثانی على ٦٩ مقالة فی موضوعات مختلفة.
- شمیل (د. شبلی)، آراء الدکتور شبلی شمیل، مطبعة المعارف،
   مصر، ۱۹۱۲(انظر الملحق).

#### ثانيًا المراجع: مؤلفات باللغة العربية:

- أحمد (د. عاطف)، نقد العقل الوضعى، دراسة فى الأزمــة المنهجيــة لفكر زكى نجيب محمود، دار الطليعة، بيروت، طــ١٩٨٠،
- - الزركلي (خير الدين)، الأعلام، الأجزاء، ٣، ٤، ١٩٢٧.

- العالم (محمود أمين)، معارك فكرية، دار الهالال، الطبعة الثانية، 1970.
- العالم (محمود أمين)، الوعى والوعى الزائف فى الفكر العربى المعاصر، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ١٩٨٦.
- أنيس (د. محمد)، حراز (د. السيد رجب)، التطور السياسى للمجتمع المصرى الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة.
- بليخانوف (ج)، تطور النظرة الواحدية إلى التاريخ، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1979.
- بوليتزر، المبادئ الأساسية للفلسفة، ترجمة إسماعيل المهدوى، جــ، الدار المصرية، ١٩٥٧.
- حورانى (ألبرت)، الفكر العربي في عصر النهضة، ترجمة كريم عزقول، دار النهار، بيروت.
  - خاطر (لحاد)، الأسعد في تاريخ لبنان، بيروت، ١٩٦٩.
- سركيس (يوسف)، معجم المطبوعات العربية، مطبعة سركيس، القاهرة، ١٩٢٨.
- كحالة (عمر)، معجم المؤلفين وتراجم مصنفى الكتب العربية، دمشق، مطبعة الترقى، ١٩٥٧.
- لويس (جون)، المدخل إلى الفلسفة، ترجمة أنور عبد الملك، الدار المصرية للكتب، القاهرة، ١٩٥٧.

- مظهر (إسماعيل)، ملقى السبيل في مذهب النشوء والارتقاء وأثره في الانقلاب الفكرى الحديث، المطبعة العصرية، القاهرة، ١٩٢٤.
- نمر (حنا)، الداروينية، المؤسسة الجامعية للدر اسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط ١، ١٩٨٢.
- هلال (د. على الدين)، التجديد في الفكر السياسي المصرى الحديث، معهد البحوث والدر اسات العربية، ١٩٧٥.
- هويدى (د. يحيى)، فى فلسفة علم المنطق "الفلسفة الوضعية فى الميزان"، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٧٢.

### ثالثًا - مؤلفات بلغات أجنبية:

- ENGELS (F), Dialectique de la nature ,Eds. Sociales. Paris, 1952.
- ESPINAS (Alfred), Des sociétés animales, 4 ème., éd., ALCAN,paris, 1935.
- HAROUN (George), ŠIBLI ŠUMAYYIL, une Pensée Evolutionniste Arabe à l'Epoque d'AN-NAHDA, Beyrouth, Publication de l'université Libanaise. 1985,

#### رابعًا دوريات - مجلات عربية:

- مجلة الفكر المعاصر، العدد ١٦، مجلة العلوم الإنسانية والحضارية، تصدر عن مركز الإنماء القومي.
  - مجلة المقتطف، ١٨٨٤.
  - مجلة المنار، مجلد ١٩١٧، ١٩١٧.
  - مجلة الهلال، مجلد ٢٥، ١٩١٧.
  - مجلة فتاة الشرق، جـ ١، السنة السابعة، ٥ / ١٠ / ١٩١٢.

# خامسًا- مجلات أجنبية:

- Revue internationale de Sociologie, 1924.
- KARL MARX, Jenny Marx, F. Engels, lettres à Kugelmann, Traduit Par Gilbert BADIA, Eds. Sociales, paris, 1971.
- LECERF (Jean), Šibli ŠYMAYYIL, Métaphyscien et moraliste Contemporain, (Bulletin d'Etudes orientales), institut Français d'Archeologie orientales, I, 1931.
- MARX, ENGELS, Lettres sur les Sciences de la nature, traduction et introduction Jean pierre LEFEBVR, Paris, Eds. Sociales, 1973.
- Stephen B.L, Pevrose Jr., that they may have, New York, 1941.

# ملحق

آراء الدكتور شبلى شميل

بقلم الدكتور شبلى شميل

سنة ١٩١٢



نشرت جريدة الأخبار منذ مدة للكاتب أ. ش. انتقادًا على كتاب خالد للريحانى جاء فيه تعريض بآرائى وأنها آراء غريبة، فكتبت ردًا على ذلك وبعثت به إلى نفس الجريدة فلم يتيسر لها نشره. ولما كان هذا القول يشبه أن يكون صدى رأى الجمهور أكثر من أن يكون رأى الناقد الخاص، ولئلاً يرسخ فى الأذهان أن الغرابة هى دائمًا فى مخالفة الشائع المشهور – رأيت أن أنشر هذه الكلمة فى رسالة على حدة جلاءً للحقيقة عملاً بقولى: "الحقيقة أن تعلم فقط".

مصر سنة ١٩١٢



قال الكاتب أ. ش.: "وأما آراؤه (أى صاحب كتاب خالد) الدينية والاجتماعية والفلسفية فمعظمها غريب عن الرأى الغالب بين طوائف الإنس والجن بعضها أغرب من آراء الدكتور شميل".

أنا لم أقرأ كتاب خالد لأقف على حقيقة هذه الغرابة فيه وموضعها من الصحة وعدمها. وإنما أنا أقدر أن أتكلم عن آرائسى الدينيسة والاجتماعيسة والعلمية و لا أقول الفلسفية؛ لأنى لا أحب أن أعنى كثيرًا بالفلسفة، إلا ما كان منها من قبيل الاستقراء العلمي فقط، لما تجر اليه غالبًا من السفسطات البالغة إذا شردت عن العلم. بل أنا أكره جدًا الانتساب إليها.

فإذا كان الخروج عن مألوف الناس ولو إلى الصواب يعد عرابة فآرائى غريبة عن الرأى الغالب بين طوائف الإنس. وأما طوائف الجن فليس لى علم بها وبآرائها. ولكن معنى الغرابة هنا يتناول البعد عن الصحة أيضاً.

فآرائى الدينية والاجتماعية والعلمية ليست غريبة عن العلم اليوم. وهي ليست من الآراء الفلسفية التي يتسع مجال التخريج فيها لكل مفكر غير مقيد بقيد علمى. بل هي نتيجة لازمة لأبحاث علمية خارجة من معمل الطبيعي وداخلة في بوتقة الكيماوى وواقعة تحت مشراط المشررح. ولا سبيل للخروج عنها إلا بالوقوع في الغريب. ولا يجوز أن ترمى بالغرابة إلا إذا جاز أن تكون الأحكام الاجتهادية أصدق من الدليل الاختبارى والنظر المجرد أصدق من الدليل الحسرة.

فالناس لا يستغربون التسليم بالعالم غير المنظور. ولو لم يكن عليه أقل دليل علمى، لانطباقه على الرغائب. ونحن معهم لو كل ما يتمنسى المرء يدركه ولتمنينا وجوداً أفضل خالصاً من كل ما يريب. ولكن العلم الذي نعنيه شيء آخر غير المتمنيات. وهم يشهدون تغير نظامات الاجتماع في العصور، ولكنهم يستغربون المطالبة بهذا التغيير في كل عصر. وهو أمر من الغرابة بمكان.

وإذا قلنا إن العالم ليس فيه فوق ولا تحت ولا وراء ولا أمام، فليس فيه مادة غريبة أو قوة غريبة تدخل إليه أو تخرج منه، وأن لا فرق في المبدأ ولا في المعاد بين جميع الكائنات من أعلى الإنسان إلى أدنى الجماد فجميعها في تكوينها من عناصر طبيعية واحدة وتتمشى في أفعالها على نواميس طبيعية واحدة مشتركة بينها جميعها. فأين الغرابة في هذا القول. وهل في العلم اليوم ما ينقض ذلك؟ أو ليس كل علم يعلم غير ذلك أشبه بالتخرص منه اليوم بالعلم؟

وإذا قلنا إن العمران جسم حي كسائر الأحياء له أعضاؤها ونواميسها وتحو ُلاتها وصحتها وسقمها وأن ما ينطبق عليها في جميع خصوصياتها ينطبق عليهِ. فأين الغرابة في ذلك؟ أليس من المقرر اليوم في علم الاجتماع الطبيعي أن العمران حيوان ولكنه حيوان هائل أفراد البشر فيـــــهِ كالكريـــات الحية في الأحياء. لعلنا إذا عرفنا ذلك جيدًا يسهل علينا أن نفهم كيف يجب أن نجعل كل عضو من أعضائه نافعًا ومنتفعًا معًا لئلا يكثر فيه الأعضاء العاطلون ويكونون فيهِ حينئذٍ كالكريات المتعفنة أو كالأخلاط الرديئة التـــى تتهدد سلامي الجسم الحيّ. عسى أن تقل الجنايات وتتوفر المنفعة وينصرف الاجتماع إلى ما يرقيه. والعلم باجتناء العمل وتوفير المنفعة يشبه علم الهيجين أى علم حفظ الصحة الذى يقاوم الأمراض بمقاومة أسبابها. فلا يكفى أن تكون لنا شرائع فقط لمعاقبة الجاني. بل يلزم أن يكون لنا نظامات وتعاليم كافية لاجتناب أسباب الجنايات تكون موافقة لطبيعة العمران ومنطبقة علمى حاجاته المتزايدة كل يوم، كما أنه لا يكفى أن يكون لنا طبُّ شاف لمداواة الأمراض بل يفضل عليهِ الطبُّ المنعى الذي هو غرض الطب الأكبر خصوصنا اليوم؛ لئلا يبقى الاجتماع بأيدى ساسته كما كان الطب بأيدى الدجَّالين: "فصادة وشربة ووَدّى على التربة".

وإذا عرفنا أن الاجتماع حى كسائر الأحياء عرفنا أيضنا أنه خاضع لنواميس الطبيعة العامة نظيرها. فلا نجعل سبيلاً لتراكم القوى وتجمعها فيه. فلا نناهضه كلما نهض إلى حق له ونقاومه بجمودنا مقاومة عمياء. لئلاً يفعل ذلك فيه فعل الضواغط القاسرة فى الطبيعة فيهباً إلى ثورات تمزق أحشاءه وتقهقره كما تمزق البراكين أحشاء الأرض. بل نقوده إلى مصلحته الكبرى التى هى مصلحة كل واحد منا ونحسن هدايته بما نكتسبه كل يوم بالعلم والاختبار ليسير فى مدارج الارتقاء سيرًا حثيثًا سليمًا يكون لنا فيه فضل العلم والعقل لئلا تنفرد نواميس الطبيعة بنا وتدفعنا إلى ذلك قسرًا ولكن بعد أن تذيقنا الأمرين (۱).

وإذا عرفنا ذلك أفلا يكون أصلح لمصلحة العمران إذا قام واحد وقال قولاً مخالفًا لمألوفنا أن نتدبَّر قولة أولاً عسى أن يكون فيه الصحيح الذى ننشده والصالح الذى نبتغيه عوضاً عن أن نرمى آراءه بالغرابة فنزيد الجمهور إعراضاً ولو عن التفكير البسيط فيما قد يكون فيها من الصواب؟ حتى يرسخ فى الذهن أن المألوف هو دائما الحق وأن مخالفة الآراء الشائعة والاعتقادات الراسخة والنظامات المقرَّرة لا يجوز. فتكمُ الأفواه وتخسرس الأسنة عن الانتقاد فى الأمور الاجتماعية إذا كان هذا الانتقاد مخالفاً للمقرَّر ولو أن الخطأ والضلال يرشحان من أذيال هذا المقرَّر ويملأن الأرض حولة بؤرة آسنة (). أم الأفضل لمصلحة الاجتماع كلما اكتشف العلم حقيقة مخالفة بؤرة آسنة ().

(۱) "أليس من العار على الإنسان الذى يمتاز عن سواه من الكائنات بالعقل الزائد وقوة الاكتساب بالاختبار أن ينتظر من الطبيعة وحدها ارتقاء نظيرها وهو القادر بما له من ارتفاع المدارك على أن يتصرّف فيها لمصلحته. وباليته يقتصر على ذلك ولكنك تراه يستخدم هذه المدارك لإقامة العقبات في سبيل ارتقاء العمران ويقضى عليه بالتقهقر." (من مجموعتى).

<sup>(</sup>٢) كتبت أنتقد حكماً صادراً من فرد من أفراد الأمة في قضية رفعها في مسألة اجتماعية. ذهبت المحكمة فيه بأن لاحق للفرد برفع مثل هذه الدعوى. حكمت المحكمة هذا الحكم ولم تلتقت إلى الموضوع وقد يكون النظر فيه رفع حيف كبير عن الجمهور. وعدّت نفسها أنها خلت من المسئولية لدى ضمائرها المهلهلة تهلهل القوانين. وعدها علماء الكلام فوزا باهرا للعدل. وبعثت بانتقادى الحاد إلى إحدى الجرائد فلم ينشر. ثم بعد أيام قابلني المحرر في الطريسق. فبادرني على الفور بقوله: "أليس عندك مقالة أخرى تقفل جرنالي؟" فتذكرت حينئذ قولي فيه: "هنيئا لرجال الغد" لتوقعي تغيير نظام القضاء وتغيير نظام كل شيء في المستقبل والخلاص-

لرأى الجمهور أن نتكتم بها لئلا نغضب هذا الجمهور إذا صرعنا بها أو نذكرها كما يريد حكماء الاجتماع وفلاسفته النفعيون الذين يـذهبون مـذهب القائل "بعد كديشى ما يعيش حشيش" أو بعبارة أرقى "وبعدى الطوفان". فنلبس الجرن (٢) ونشير برأسنا إشارة خفيفة مقرونة بابتسامة معنوية لطيفة كأننا نريد أن نقول إننا نعلم ولكن: ما كل ما يعلم يقال. لئلا يجر علينا التصريح ضررًا ويفقدنا منفعة. وهو برهان وجيه كثيرًا ما يحس به المتعرض لـه. ولكـن برهان العلم أوجه في نظر البعض على قلة جناهُ. والعلم الذي أعنيه هو علم خبرة ويقين لا علم حدس وتخمين. فقبل أن تصـح عليـه غرابـة تتكـدس الغرابات على سواهُ بالملّيين.

<sup>-</sup>من أمثال هذه الأحكام اللاهوئية التي يضيع الجوهر فيها لأجل العرض والتــي لا يجـوز اليوم مسُّها بانتقاد. وإذا ضوضاء قامت حولي فالنقت وسمعت رجلاً ينشد: يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده؟ والعامة تطرب والخاصة لا تغضب. فقلت في نفسي لعليّ هذا هو الصواب . (٣) الجرن حجر منقور. تقول العامة فلان لبس الجرن أي ثقل رأسه.

# مقام الكائنات<sup>(\*)</sup> في الطبيعة

قبل أن يقوم العلم الطبيعي على أسس راهنة في القرن الماضي كان العلم بطبيعة الكائنات ناقصًا جداً. وكان الاعتقاد أن مواليد الطبيعة منفصلة بعضها عن بعض انفصالا جوهريًا إن لم يكن في المواد الداخلة في تكوينها ففي القوى التي تفعل في هذه المواد. لا بل كان الاعتقاد أن كل نـوع مـن الأنواع الحية خلقًا خاصًا أيضًا ثابتًا لا يتغير. فكانوا يعتقدون أن القوى التي في النبات من غير طبيعة القوى التي في الجماد والتي في الحيوان غير التي فيهما وكان العقل خاصة ميزة الإنسان وحده ومن جوهر مستقل عن جوهر عقل الحيوان وأن في الإنسان غير ذلك جوهرًا خاصًا خالدًا غريبًا عن الطبيعة المحسوسة هبط إليه من العلى هو النفس. وهي التي تفارقـــهُ إلـــى مكانها الأسمى وتحفظ له عينه في العالم الروحاني بعد الموت. كل ذلك من دون أدنى دليل غير ما كان يبدو لنا من الفرق في أفعال الإنسان عن سائر الكائنات. وهو معذور حينئذ لأنه لم يكن يعلم أن هذا الفرق نسبى فقط خصوصاً مع أقربها إليهِ أي الحيوان. فلما ترعرع العلم الطبيعي واكتهل سقطت كل هذه الحواجز بين الكائنات في الطبيعة واتضح حينئذ أنها جميعها من حيّ وجماد وإنسان وحيوان من أصل واحد مشترك في موادّها وقواهـــا وأنها جميعها متحولات بعضها إلى بعض ومنحلات بعضها إلى بعض. فمادة الدماغ من طبيعة العناصر التي تنحل إليها. وأفعال العقل الراقي من جنس الألفة الطبيعية التي في هذه العناصر. وإن بدا لنا ذلك غريبًا بين طرفي سلم الكائنات من أدناها إلى أعلاها فليس هو بهذه الغرابة للمتدرّج فيها. وما هو بأغرب كذلك من أفعال سائر القوى في مظاهرها المختلفة.. فتحريك الآلات بالكهربائية ونقل الأصوات بالتليفون وحفظها في الفونوغراف ورسم الصور

<sup>(\*)</sup> وردت في النص الأصلى بعض الأخطاء الإملائية والنحوية فقمنا بتصويبها.

المتحركة في السينماتوغراف ونقل الأنباء بالتلغراف السلكي واللاسلكي مما لو سمعنا عنه في أوائل القرن الماضي لنسيناه إلى الجن. هي جميعها من أصل الكهربائية البسيطة المعروفة من عهد طالس اليوناني والتي تجذب إليها قصاصات الورق وقصالات القش مع الفرق الجسيم بينها في الظاهر. وليس من غرضنا أن نثبت كل ذلك هنا بالتفصيل لأن المقام لا يتسع له أيضًا بل أن نوقف القارئ على النتيجة الكلية الكبرى التي أقرّها العلم اليوم باتفاق علماء الطبيعة أجمع وهي أن الإنسان بمواده وقواه طبيعي هو وكل ما فيه مكتسب من الطبيعة وموجود فيها.

فإذا كان العلم اليوم يرى أن المواد والقوى الموجودة في الطبيعة والمشتركة بين سائر كائناتها كافية وحدها لتفسير جميع تحوّلاتها وأفعالها البسيطة والمركبة الراقية. فأية حاجة بنا بعد ذلك إلى القول بقوى غريبة لا يدل عليها العلم. وليس لنا أقل دليل علمي كذلك على وجود غير منظور ما دام كل شيء تقوم به مواليد الطبيعة موجودًا في العالم المنظور ينشأ فيه ويعود إليه. حتى و لا دليل فلسفيًا كذلك يستقى مصادرة من العلم فلم يبق إلا أن الخروج إلى غير العالم المنظور اجتهاد منا مرضاة لرغائب ومتمنيات غريبة هي نفسها. والتثبّت من العلم يزيدها كل يوم غرابة.

## تأثير العلم الطبيعي في الأديان

أما غرابة آرائى الدينية فليست إلا لكونها مخالفة للآراء الغالبة بين الناس فى أصل الإنسان وحقيقته فى هذا الوجود. وقد كان الاعتقاد فى القديم أن أصل الإنسان غير ما قرره العلم اليوم. فكانت الآراء الدينية حينت متناسبة مع ذلك الاعتقاد. وأما اليوم وقد قرر العلم أن الإنسان كسائر الأحياء فى الطبيعة ليس فيه شىء غريب عنها لا فى مواده ولا فى قواه. فصارت الأفكار الدينية القديمة غير صالحة لأن تكون نتيجة لازمة لهذا العلم. وصار

التوفيق بينها وبينة غير ميسور لها بالعلوم العقلية الفلسفية وعيرها من علوم الكلام كما كان في القديم. ومهما بذل من الجهد اليوم في ذلك فالعلوم الطبيعية تنفيه.

ولكن إذا كان البحث من هذه الجهة في الأديان يبدو عقمة في العلم فقد أتسع له المجال كثيرًا من جهة علاقتها بالإنسان في أطوار نشوئه الأدبسي وتقلبها معة في العصور. وقد نشأ الإنسان في معبوداته وتحوَّل فيها كما نشأ وتحوَّل في كل شيء له علاقة شديدة به كعاداته ولغاته ونظاماته جميعها. فلم تكن عباداته في أول أمره كما هي اليوم في أديانه الكبرى. بل كانت بسيطة جدًا عبارة عن خوف فقط لم ينظر فيه أولا إلا إلى مصلحته القريبة. فعبد كل من رأى له سلطانًا عليه. وكم عبد الناس ملوكهم وألهوهم في القديم! ولجهله في أول نشوئه لم يدع شيئًا في الطبيعة ضارًا أو نافعًا عظيمًا أو حقيرًا مرغوبًا أو مرهوبًا إلا وتوهم فيه ذلك فعبد الحجر والشجر والحيوان والإنسان نفسه. ولم ينتقل بمعبوده إلى ما وراء المنظور إلاً بعد أن ارتقى ورأى فساد معبوداته في أشياء هذا الوجود المشهود.

ففكرة البقاء بعد الموت لم تكن به فى أول الأمر أو كانت غير معينة ولم تنشأ فيه إلا بعد ذلك بزمن طويل فارتسمت له حينننز مسرارة المسوت ودفعته إليها محبة الذات<sup>(١)</sup> حرصنا على بقاء العين وهى حتى اليوم ليست فى كل الأديان على حد سوى والتوراة خالية منها ولا عبرة بالتأويل.

ولو أنت أعملت الروية لا الهوى لأدركت أن الدين لا صوت بل صدى صدى حبّنا البقيا لهول حقيقـــة وزلفي دلفنـــا للذى يحفظ البقـــا وماذا عزاء المرء من بعد موته إذا حبّــة للذات لم يدفــــع الأذى وأنّى له دفع القضاء محتّمــا فلم يبـق إلا باســـم الوهــم مرتجي

ومحبة الذات نفسها في الإنسان والحيوان عاطفة طبيعية ترتقى بارتقاء المدارك وهي من جنس الألفة الطبيعية التي تحافظ على ذاتية الجسم الجامد وتدافع عنه ما استطاعت إلى المدافعة سبيلاً. كما أن سائر القوى المركبة في الطبيعة من طبيعة القوى البسيطة فيها كما تقدمً.

<sup>(</sup>١) وقد أشرتُ إلى ذلك بقولى:

ولم تتحوّل العبادات إلى أديان ذات غرض اجتماعي وانتظمت شرائع أكثرت من التهديد بالعقاب والترغيب بالثواب إلا بعد أن ارتقى الإنسان كثيرًا وانتظمت مجاميعه وأصبحت الشرائع المدنية بأيدى الأقوياء آلة يتصرّفون فيها لمصلحتهم. فصار من اللازم لمصلحة الاجتماع وضع نظام يكبح جماح الجبابرة الظالمين ويخفف عن الضعفاء المظلومين. فهي من هذه الجهة شرائع اجتماعية أيضًا وإنما جعل سلطانها فوق سلطان أعظم عظيم في البشر لغرض اجتماعي واضح. على أنها عادت في أيدى الرؤساء كما كانت الشرائع المدنية بأيدى الملوك أنفسهم. ولكنها مع ذلك هوّنت على الإنسان تحمّل الظلم في دنياة بقدر ما فسحت له من الأمل في أخراه.

فترى أنى لم أتعمد في مباحثي نفى الأديان لغرض في النفس ولم أنفها بكلام ألقيته جزافا وبرأى فلسفى خاص أو مقتبس كما يتوهم أكثر الددين يسمعون بي ولم يقرأوا مني شيئاً. ولم أتحذلق فيها كما يفعل كثيرون اليــوم ممن لا يسلمون بالنتيجة العلمية كما هي لئلاً تسقط رغائبهم. ولا يقفون في اعتقادهم عند حد الأديان المعروفة. بل يذهبون فيها مذاهب خاصة كل منهم على هواهُ لئلاً يقال إنهم متقهقرون. ومثل هؤلاء مثل من أسلم الظهر ومات العصر فعيسي أنكرهُ ومحمد لم يعرفهُ. وإنما التزمت فيها جانب العلم. وأريد بالعلم العلم الطبيعى القليل الانتشار اليوم لا علم الجدل النظرى الذى يستطيع أن يطرقه كل مفكر. بل أنا أكره جدًا كل بحث مبنى على النظر المجرد. وفي اعتقادي أن وقوف العمران متباطئًا في السير متباطئًا فـــي الارتقـــاء ومتقهقرًا أحيانا كثيرة سببة الأكبر أن أكثر علومهِ حتى اليوم علوم مجــرَّدة. ولطالما صرفته في الماضي عن القريب منه إلى البعيد عنه. ألبيس من الغريب أن يكون الإنسان قد خبر غير المنظور وبحث السماوات العُله وقاسها بالشبر وعرف طوائف الجن وعدد الملائكة والأبالسة قبل أن يتعرّف أديم الطبقة الأولى من الأرض التي تطؤها قدمهُ كل يوم والتي هـــي منشــــأ غذائهِ ومنبت كسائهِ ومنبع مائهِ والتي هي مهدهُ والتي هي لحدهُ!

وأنا لم أنظر إلى الأديان نظر المستخف بل بحثت فيها كما بحثت فيى كل شيء متعلّق بالإنسان ككائن طبيعي تقلّب على أطوار مختلفة في نشوئه. وهي في اعتقادي نفعت كثيرًا وأضرّت كذلك ككل نظام يكون نفعه أكثر من ضرره في أوله ثم ينقلب في أيدى أتباعه إلى الضد أو أنه لا يعود يصلح شأن كل موضوع لابد من تعديله على الدوام ليوافق روح كل زمان ومكان.

ولا أظن أنه يوجد بين المؤمنين أنفسهم من هو أشد إعظامًا منسى لواضعى الأديان الذين أعتبرهم من أكبر رجال الإصلاح وربما التمست لهم عذرًا في التعويل عليها لنشر دعوتهم الإصلاحية لما فيها من الترغيب المشهى والإرهاب المخيف ولا سيما في ذلك الزمان الذي كانت الأفكار فيه متشبّعة بمبادئها القوية وأسرارها الخفيّة. ولكني مهما عظمتهم وعظمت سواهم من المصلحين فأنا لا أتحول عما أقول أيضاً: "إن مصلح اليوم لا يلبث أن يصير رزءًا كبيرًا وعبثًا ثقيلاً على مصلح الغد" لوجوب التعديل على الدوام في كل إصلاح مهما كان والإنسان من طبعه الجمود في كل ما يألفه فلا يسهل عليه الانتقال فيه إلا إذا بلغ من العلم مبلغًا قصياً.

فإذا كنت قد قمت على الأديان من الجهة العلمية فلأنها لا مسوغ لها في العلم.

ومن الجهة الاجتماعية فلأنها أضرت كثيرًا بجمودها وجمود أتباعها بها. كما قمت أيضًا على سائر الشرائع الموضوعة والتباطؤ في الانتقال بها. ومن منا ينكر ما ارتكب وما لا يزال يرتكب من الفظائع كل يوم باسم الأديان. وهي أشد هولاً كلما كانت الأمم أشد توغلاً في الجهل. بل من منا لا يرى هول الموقف إذا شاء التحول بها إلى ما يكون أوفق لمصلحة العمران.

### غرابة آرائى الاجتماعية

أما غرابة آرائى الاجتماعية فالغريب فيها أن ترمى بالغرابة. كان المألوف للناس فى نظام الإجماع هو النظام الصالح لهم دائمًا للرضى به وعدم السعى للتحول عنه إلى ما يكون أوفق لمصلحة العمران. والواقع ينقض ذلك. فنظام الاجتماع يتغير على الدوام طبقًا للناموس الطبيعى القاضى بأن كل شيء فى الطبيعة متغير. فيجب إذًا أن لا نصده بما نضعة له من الشرائع والنظامات عن هذا التحول طبقًا لحاجات أعضائه المتغيرين هم أنفسهم لئلا يوجب ذلك فيه اختلالاً فى التوازن يُفضى به إلى غير المقصود منها. بل يجب أن نجعل له فى هذه الشرائع متسعًا لسرعة هذا التحول إلى الأصلح لنقيه بذلك شر عواقب الإبطاء فى هذا الارتقاء.

والناظر إلى نظام الاجتماع في التاريخ يجد أنه تغير كثيراً في العصور. وأنه اليوم أصلح بكثير مما كان في الماضي. ولكنه يجد أيضاً أنه تباطأ جدًا في هذا التغير وهو حتى الآن لا ينطبق كثيرًا على مصلحة العمران لأن الشرائع التي تولت سياسته في كل هذه الأحقاب الطويلة والتي لا تزال تسوسه حتى اليوم لم تعرف كيف توفر له الانتفاع من جميع القوى التي فيه فأكثرت من التبذير فيها مما جعله كثير التقهقر كثير الوقوف بطئ الارتقاء. وهو لا يزال حتى اليوم شديد التنازع قليل التضامن كثير الاضطراب. فعدم معرفة توفير العمل يجر إلى الفاقة. والفاقة تدفع إلى المتناهى يدفع إلى الثورة. كما أن عدم الاعتناء بوسائل صحة الأفراد يولد الأمراض ويعرض المجتمع لفتك الأوبئة لأن ناموس التكافؤ الطبيعي في العمران صارم جدًا لا يرحم ولا يقبل تأجيلًى (أ) فإذا كانت الشرائع حتى اليوم العمران صارم جدًا لا يرحم ولا يقبل تأجيلًى (أ) فإذا كانت الشرائع حتى اليوم

<sup>(</sup>۱) "الاجتماع أكبر مراب. فهو يردُ لك كلما تتفحه به برباه. خذ مثالاً لذلك الأمراض: هنا أناس جمعوا بذكائهم أو بدهائهم الأموال على ظهور العمال. فسكنوا الأحياء الفسيحة الأرجاء=

لم تعرف كيف توفر له هذا الانتفاع وتدرأ عنه شر إغفالها فلأن مبدأها مخالف لطبيعته التى قرَّرها له العلم اليوم. فالشرائع المدنية جعلت أساس توازنه دفع الشر و لانت فيه إلى العقاب. وقد يكون القائمون بهذه الشرائع من أكبر أسباب هذا الشر فيتناهون هم ويتفاقم هو. وزادت الشرائع الدينية على العقاب الثواب للترغيب بالجزاء الحسن. وتوسلت التعاليم الأدبية منها بالحض على الإنسانية ليكون هناك محل واسع للرحمة. والرحمة كرم مسن النفس كثيرًا ما يلهو الإنسان عنه (۱). والثواب مؤجل عسى أن يرجع الإنسان ويستحقه بتوبة وندامة تمحوان كل إثم. بخلاف الشرائع الطبيعية التى تجعل أساس هذا التوازن التكافؤ القاضى بأن كل عمل يعمله الفرد في الاجتماع أو يعمله الاجتماع للوشرا كما هي علمله الاجتماع للفرد تعود نتيجته على عامله خيرًا كانت أو شرًا كما هي الحال في الجسم الحيّ وفي سائر أفعال الطبيعة نفسها وحينئذ يصير العمل لمصلحة العمران من قبيل "الواجب" وإلا تراجع إليك صداه في الحال في الحال في الحال عنه لحقل عنه لحظة إلا وقد غفلت عن أقرب المصالح إليك.

وهذه الحقيقة لم تتقرر للاجتماع على أساس علمي طبيعي مكين إلاّ من

التفذها الشمس ويلعب فيها الهواء وتحف بها الحدائق وبنوا فيها القصور يمرحون فيها على وثير المهاد وفاخر الرياش وتحوطوا بكل ما تصح به الأجسام وتنفى الأسقام. وعلى قيد قصبات منهم أكواخ متراكمة بعضها فوق بعض كالتلال يزدحم السكان فيها كالذباب لا شمس ولا هواء ولا ماء إلا ما يكفى للاختمار وجعلها بؤرة البوار ومعمل الدمار حيث تجد الأمراض مرتعا خصيبا - فماذا يقيك من شر ما جنيت أيها المطمئن بعزلتك وأنت شريك جارك فى الماء والهواء والغذاء خمالة الأمراض ونقالة الوباء؟" "مجموعتى".

<sup>(</sup>Y) "كثيرون يطرقون هذا المبحث ويكثرون فيه من المن على الإنسان. فيطلبون الإصلاح له: لضعيفه ومن لم تمدّه الطبيعة بالموهبة الكافية للحصول على ما تستقيم به أموره. يطلبونه له رأفة به وشفقة عليه. أما نحن فنقول إن الإنسان في الاجتماع في غنى عن رحمة السراحمين وشفقة المشفقين. فلا نطرق هذا البحث بتحريك العواطف ولا ندع للإنسان على الإنسان منا لأننا ننظر في ذلك إلى المصلحة المشتركة. ففي العمران كما في الطبيعة لا يضيع شيء ولا يضيع تأثيره. والتأثير الذي يحدثه الفرد في الاجتماع لا يدرك أهميته إلا الذي يقدر ناموس تكافؤ القوى في الطبيعة" قدره - المجموعة". نريد بذلك أن الاجتماع إذا عمل شيئًا في مصلحة الفرد إنما يجب أن يعمله من قبيل الواجب عليه حبًا بمصلحة نفسه.

عهد قريب مع أنها بسيطة للغاية شأن كل الحقائق التى غيرت وجه العلم والعالم كمذهب الجاذبية العامة ومذهب التحول فقد فنيت الأجيال فى الأجيال قبل أن أهندى إليهما وظهرا بالبساطة التى يبدوان بها لنا اليوم. كأن الصعوبة فى الحقيقة ليست فى العثور عليها بل فى إرادة البحث عنها حتى قال بعضهم "الصعوبة فى الحقيقة هى أنك تجدها كلما بحثت عنها".

فأنا لا أطلب المستحيل فى الأمور الاجتماعية بل أطلب التمشى فى نظام العمران على النواميس الطبيعية نفسها والاسترشاد بها لاجتناب عثراته وتسهيل ارتقائه عسى أن يصبح كل أعضائه عاملين نافعين منتفعين معًا فلا يكون هناك تبذير فى قوى الاجتماع ولا حيف على الأفراد يعودان بالضرر على المجتمع. وهو أمر ميسور لولا أثرة المستأثرين وغفلة الجاهلين.

# تأثير العلم الطبيعى

### في العمران

مهما يكن من أمر هذه الحقيقة العمرانية – أى العمل من قبيل الواجب وبساطتها فالعمل بموجبها عن رويَّة وعام لا يزال في أوَّلهِ لأنها كما قانا لم تتقررً إلاَّ من عهد قريب أى بعد أن نهضت العلوم الطبيعية نهضتها العجيبة في القرن الماضى وشرع علماء الاجتماع الطبيعيون يطبقون نواميس الأحياء على العمران نفسه باعتبار كونه جسما حيًا نظيرها. ولقد تقدمت العلوم الطبيعية في هذا الزمن القصير تقدُّما لا يحاكيه تقدم في كل العصور الماضية. ولكن من الأسف أن العمران لم يتقدم في هذه المدة في نظامات وشرائعه ومعاملاته وسائر أموره الأدبية على نسبة تقدُّمه في مخترعات وصناعاته وسائر مادياته. بل هو في بعضها لم يتقدم مطلقاً أو تقهقر أيضاً. فهو اليوم مضطرب جدًا للتنافر الشديد بين القديم الموروث الراسخ فيه والجديد الحادث وصعوبة التوفيق بينهما للاستقرار فيهما على مالا بدً منه

أخيراً. فالعمران معهما اليوم فى طور يعرف بطور الانتقال كثير المعايب شديد الخطر عليه. فنظامه كالثوب البالى المرقع لكثرة القديم فيه حتى الآن. فإذا بدت التعاليم العمرانية الجديدة كثيرة المعايب حتى اليوم وبدت كذلك غريبة للبعض فالسبب واضح من أنها لا تزال حديثة العهد جداً.

وإذا كان العمران لم يتقدم في نظاماته على نسبة تقدّمه في مادياته فلا يستفاد من ذلك أنه لم يتقدم. بل هو تقدم كثيرًا عما كان في الماضى القريب حتى في البلاد التي ليس لها حظ وافر من هذا العلم. لأنه إذا كان المرض يعدى والشرّ يعدى فالصحة تعدى والخير يعدى أيضا.

فقد بقى الاجتماع فى الماضى آلافًا من السنين وهو على حبال مسن المدنية تكاد تكون واحدة فى كل العصور منتقلة فيه انتقالاً بسيطًا فقط مسن مكان إلى مكان ومن قوم إلى قوم. وارتقاؤه فى الأجيال بسيط جدًا يكاد لا يشعر به. وعاملة فى هذا الانتقال السيف السليط. وكثيرًا ما كانست تسلطو البربرية على المدنية فتطفئ نورها إلى حين. وقد كانت علومة حينئذ علوم كلام وجدل أكثر منها علوم اختبار وعمل. ومراميه مرام بعيدة أكثسر منها قريبة. وكان نظره إلى ما وراءة أو فوقة أكثر منه إلى ما أمامه. إلى أن وجه نظره إلى الطبيعة المحسوسة. حينئذ أخذ يخطو فى ارتقائه خطى الجبابرة إلى أن صارت خطاه فى أيامه وسنيه كما كانت فى الماضى فى قرونه وعشرات قرونه. والناظر إلى العالم اليوم منذ قرن لا يسذهب عليه ذلك. وعاملة اليوم العلم والعلم العملى فقط. وإذا كان لا يزال للسيف محل واسع فى ذلك فهو اليوم خادم العلم. ولا يستطيع سيف الهمجى التغلب عليه كما كان يحصل كثيرًا فى الماضى. فالسيف اليوم مع العلم عامل "انتشار" لا عامل "انتقال". والعلم اليوم منارة عالية تبعث بأشعتها إلى كل الأقطار.

من كان يظن من خمسين سنة أن النظام الدستورى تقدم عليهِ الهيئة الحاكمة من تلقاء نفسها كما حصل في اليابان؟ أو تتقاد إليه من دون مقاومة

أو بمقاومة خفيفة كما حصل من عهد قريب في المملكة العثمانية وكما هـو حاصل اليوم في الصين؟

بل من كان يظن أن مطالب العمال تقابل بالإصغاء التام كما يُصغى إليها اليوم؟ نعم كان يصغى إليها فى الماضى ولكن برؤوس الحراب وأفواه البنادق. وأما اليوم فقد رأينا كيف يصغى إليها بالعقل كمطالب حقة. لأن الإنسان بفضل العلم الحديث لم يعد على الغالب يعتبر فى الاجتماع كالآلة ويُساق إلى الحتوف كالبهيم بأيدى جبابرة الدنيا وأساطين المال وتعاليم كبار الفلاسفة النظريين أنفسهم الذين كانوا يجوزون الرق فى القديم. بل صار أكثر عامة الناس كخاصتهم يفقهون أن الحق بين الناس شرع وأن الطبقات الواطية كما يسمونها ليست واطية بالقدر الذى يظنون. وأن العمل لا يجوز سلبة لمصلحة أفراد معدودين. وأنه فوق المال ويجب أن يكافأ أكثر منه. وأن ما كان يعمل حتى اليوم على سبيل الرحمة يجب أن يعمل على سبيل الحق الواجب لأجل مصلحة الغود من جهة وفى سبيل المصلحة العامة من جهة أخرى.

و لا أنكر أن آرائى الاجتماعية وإن كانت كلها ممكنة ومدلولاً عليها بنظريات العلم الطبيعى اليوم وسير العمران نفسه نحوها. فإن فيها ما لا يزال يحيق بتحقيقه صعوبات كثيرة لقلة انتشار المبادئ العمرانية الحديثة بين الناس حتى فى أرقى المعمورة لأن القسم الأكثر من البشر لا يزالون فى تعاليمهم تحت تأثير القديم. غير أن ذلك ليس سببًا كافيًا لعدم التصريح بها أو نعدها غريبة. أو ليس توجيه النظر إلى الشيء مدرجة للبلوغ إليه باهون سبيل. بل توجيه النظر إليه للسير فيه بالتؤدة والروية خدمة للاجتماع كثيرًا ما تقيه عواقب الثورات العنيفة فلا يفاجئ الاجتماع وينقض عليه كالصاعقة ويدمره تدميرًا أو يرجع به القهترى ويؤخره قرونًا إلى الوراء.

فإذا كان قد جاز في الماضي الوقوف بالعمران لتغلّب الجمود على الأفكار كالاعتقاد بثبوت الأنواع فاليوم وقد ثبت للعلم تحوّل كل شيء في

الطبيعة من صامتٍ وحيّ صار هذا الوقوف به جناية كبرى لئلاً يعرّضه ذلك لثورات مدمّرة أشد هولا من الثورة الفرنساوية نفسها التي هي بالحقيقة أكبر ثورة اجتماعية تاريخية نشأت عن شعور الإنسان بالضواغط. وليس العجب من شبوبها بل العجب من طول مدَّة اختمارها. ولكن هذا العجب يقللُ إذا عرفنا أن نظامات الاجتماع في الماضي كانت تجعل الشعوب تحت سلطان الحكام والرؤساء يستبدُّون بهم ما شاءُوا وشاءت أهواؤهم. فكانوا يشــغلونهم بالحروب الطاحنة ليبقوهم في ليل من الجهل دامس. فلا يجدون متسعًا من الوقت للرجوع إلى أنفسهم والتفكر بحالتهم التعسة للنهوض منها حتى كانوا يظنونها طبيعية فيهم. وأما اليوم فصرف الإنسان عن نفسه بمثل ذلك لم يعد ممكنا. بل هو اليوم بشعور متزايد باحتياجاتهِ الشديدة. فإن لم ينلها بالتدريج دفعتهُ الضرورة إلى الثورة في طلبها. ولا يدفع هذه الثورة إلا تفهيم ســــائر طبقات الناس بالتدريج وجوب النظر في هذه الاحتياجات. فثورات العمـــال اليوم إذا لم ينظر فيها كل مرَّة بالتروى والحكمة يكون وقعها على الاجتماع شديدًا للغاية. لأنها أعم من أن تنحصر في وطن أو قوم كالثورة الفرنساوية لأن العمال في الدنيا اليوم متضامنون. فإعداد الأفكار لقبولها قمع لها وبلوغ إلى الحق من طرقه القويمة السليمة.

فهذه هى آرائى الاجتماعية بالاختصار وليس فيها شيء غريب عن العلم ولا عن سير العمران نفسه الذى شهدناه فى العصور ونشهده بأعيننا كل يوم. وهى وإن كانت متفرقة فى كتاباتى لكنها واضحة جيدًا لمن يقرؤها بتمعن، أقول ذلك لأنى أخشى جدًا حكم الناس على بمجرد السماع فقط. كأن يقال عنى أنى غير مؤمن وأنى اشتراكى مثلاً. وهنا فليسمح لى القارئ أن أقول أن غير المؤمنين كثيرون والاشتراكيين كذلك. ولكن شتان بين رأى خمير مبنى على التقليد. وبين منصف حيث خمير مبنى على التقليد. وبين منصف حيث يجب الإنصاف ومتحامل فى كل حال. بل يلزمة أن يقرأها ويتجرد فيها عن

الهوى لئلا تكون أحكامه أحكام تشيع تبعد به عن الصواب. عسى أن لا يتسرَّع الناس في الحكم على سواهم قبل أن يتدبروا ما ينمّ عليهم من كلامهم. لئلا ينصروا ضلالة ويمنعوا هداية وهم لا يريدون.

#### فصل في الجنايات والاجتماع

إن للاجتماع أمراضاً كما للجسم الحي. وهي كأمراض الجسم الحيّ إما مستوطنة وتسمى جنايات وجرائم. واما وافدة وتسمى قلاقل وشورات. وأسبابها كأسبابها إما متمة واصلة وهي في أحوال الأفراد الخاصة. وإما معدة مهيئة وهي في نظامات الاجتماع نفسه كما هو الحال في الجسم الحي. فالجنايات كالأمراض نفسها لا تقع إلا إذا توفر لها هذان العاملان:

أحوال خاصة في الأفراد، واستعداد في جسم الاجتماع.

وسياسة الاجتماع كطبابة الجسم الحى: رادعة توجّه إلى الجانى كما يداوى الطب المريض. ومانعة أو واقية تمنع أسباب الجناية لوقاية المجتمع منها قبل وقوعها كما يمنع الطب المرض بمقاومة أسبابه بعلم حفظ الصحة المعروف بعلم الهيجين.

فساسة الاجتماع يقاومون الجنايات بالشرائع المسنونة. وهي كالطب الشافي للأمراض. ويحاولون منعها بالنظامات الموضوعة وهي كالطب المنعي الواقي من الأمراض. وكما أن طبابة الأجسام الشافية والواقية تتوقف على تعرف طبائع الجسم الحي وطبائع الأمراض التي تفتك به ودرس الوسائل النافعة، كذلك سياسة الاجتماع الرادعة والواقية تتوقف على تعرف طبائع المجتمع وطبائع الجناة ودرس الشرائع والنظامات الموافقة أيضاً. وكما أن الطب البشري لم يقل كلمته الأخيرة في كل ذلك. كذلك الطب الاجتماعي لم يقل كلمته الأخيرة أيضاً.

غير أنا إذا قابلنا بين الطبين نجد أن الطب البشرى تقدم أكثر جدًا مما تقدم الطب الاجتماعى. فشفاء الأمراض صار أسهل مما كان فى الماضى وصارت طبائعها معروفة أكثر كذلك. وإذا كانت صناعة الطب لم تتقدم كل

التقدم المرغوب في شفاء الأمراض حتى الساعة. لكنها تقدمت كثيرًا في علم الوقاية منها. فإن علم حفظ الصحة يكاد يكون قد ألم بكليات نواميس الأمراض وكيفية تولدها ووسائل منعها. وقد تمكن من حصر كثير منها وفي بعض البلدان تمكن من منعها أصالة لأن الطب البشرى سار مع العلم سيرًا حثيثًا وجنبًا لجنب. وإذا كان لم يتمكن من منعها بتاتًا فليس من نقص في علمه بل من صعوبات أخرى تعترضه متأتية من نظامات الاجتماع نفسها. فالأمراض الوافدة التي كانت تنقض في الماضيي على أوروبا وتفتك بمئات الألوف من سكانها في زمن قصير كوافدات الطاعون والجدرى الأسود والهواء الأصفر والحمى التيفوئيدية نفسها حتى خانوق الأطفال المعروف بالدفتيريا قد قلت اليوم جدًا وزالت منها في بعض الأماكن طبيعتها الوافدة. فإذا كانت أكثر المدن الكبرى في هذه الجهات بلغت الغاية في النظافة بعد أن كانت مجمعًا للقاذورات وصار السكان فيها أكثر اعتناءً من قبل بنظافة مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم وملابسهم وأجسادهم فالفضل في ذلك للطب الذي عرف كيف يستفيد حالا من العلم. وسوف تخف الأمراض جدًا وتقل ويلاتها كلما اصطلحت نظامات الاجتماع ومكنت الطب من العمل بقواعد علم الصحة كما هي معروفة له اليوم.

بخلاف الطب الاجتماعي فإنه لم يتقدّم على نسبة نقدُم العلم اليوم فهو لم يتعرّف طبائع الاجتماع وطبائع الجناة جيدًا. وشرائعه الشافية ونظامات الواقية لا تزال قاصرة جدًا عن المرغوب وما ذلك إلا لأن نظره في طبيعة الاجتماع لم يتغير كثيرًا عما كان في الماضي ولم يتيسر له حتى اليوم تطبيق نظاماته وشرائعه على النواميس الطبيعية التي اكتشفها له العلم. والحق يقال أن هذا التطبيق محفوف بالمصاعب لأسباب كثيرة ناشئة عن غلبة تعاليمة الدينية والأدبية في شرائعه ونظاماته وتأثيرها في طبائع أفراد المجتمع أنفسهم. فإذا كان الطب قد استفاد كل الفائدة من العلم الطبيعي فلأن

موضوعهما واحد فلم يكن يمكن فصل أحدهما عن الآخر بخــــلاف سياســـة الاجتماع فهى حتى الآن لا تزال للأسباب المتقدمة باقيـــة فــــى واد والعلـــم الطبيعى يسير فى واد آخر.

ولا يستفاد من ذلك أن الاجتماع لم يستفد من حركة العلم اليوم في سياساته فإن إنكار ذلك مجازفة. فأمراضه الوافدة قلت جدًّا فقلت حروب وانكسرت حدة ثوراته وخفت وطأة قلاقله. ولا شك أن الجرائم والجنايات قد قلت كذلك عما كانت في الماضي البعيد. كل ذلك لسهولة مراسه اليوم أكثر من قبل لاصطلاحه نوعًا بفضل ما انتشر عليه من ظل العلم الحديث.

غير أن القلاقل إذا كانت قد خفت وطأتها فهى لم تقل اليوم بـل زادت واستوطنت كذلك كقلاقل العمال. وإذا كانت الجنايات قد قلت عما كانت فـى القديم فهى لم تقل قلة مطلقة بل ربما زادت كذلك بالنسبة إلى ما كانت عليه في الماضى القريب لزيادة انتشار العلم وزيادة الشعور بالحاجة معه مع بقاء أسبابها. لأن الطب الاجتماعي لم ينظر كثيرًا في هذه الأسباب وإذا نظر فلم يهتد كثيرًا إلى الوسائل الواقية منها أو أنه لم يحسن تطبيقها عليها. وأسبابها إنما هي في نظامات الاجتماع نفسها التي لا تزال حتى الآن بعيدة جدًا عن توفير التضامن له بتوفير العمل وتوفير المنفعة المتبادلة.

فالشارع لم ينظر في الجنايات إلا إلى العقاب فكأن الصعوبات التي تعترضه في نظامات الاجتماع صرفته عن تعرق طبائع العمران للبحث في الوسائل الواقية إلى تعرق طبائع الجناة أنفسهم لتحديد العقوبة. وقد هداه العلم اليوم في ذلك كثيرًا وخدعه أكثر لأن الاعتماد في العلم على جهسة واحدة مضر جداً. فنظر في الأمر نظرة علمية هي في مصلحة الجاني أكثر منها في مصلحة المجنى عليه. إذ نظر إلى الجاني كنظره إلى المريض المستحق عالبًا للشفقة والحنان بقطع النظر عن تأثير جنايته في الاجتماع. وهو نظر يوافق عليه العلم إذا كان الغرض منه توفير عضو من أعضاء المجتمع لنفع

منه لهذا المجتمع. وإلا فالشفقة في الطب كما في الشرائع يجب أن تشمل الأهم وهو الجسم الاجتماعي نفسه. ولو كانت هذه الشفقة في الشرائع اليوم ترمي إلى إصلاح الجاني لحمدنا العمل. والحال ليس كذلك غالبًا. لأن وسائل إصلاح الجاني لا يعتني بها كثيرًا في الشرائع حتى اليوم. وكل ما تفعله هذه الشرائع لمصلحة الاجتماع هي أن تحبس الجاني وتكف شره عن المجتمع إلى حين. وكثيرًا ما يضيف الجاني إلى عيوبه وهو في السجن عيوبًا أخرى يكتسبها من مخالطته لسائر الجناة المحبوسين معه في سجن واحد. فلا يخرج من السجن حتى يعود إلى جنايته بجسارة وتفنن لم يكونا له من قبل.

فتخفيف العقوبة على الجانى لم تفد الاجتماع بل ذكر بعضهم أن القتل كان يزيد كلما قل القصاص بالقتل، وليس في الأمر غرابة والدواء على ما تقدم. حتى ولا القتل نفسه يستطيع بالإرهاب أن يقلل القتل عسى أن يستطيع الجانى أن يستغفل نظام الاجتماع وينجو من عقاب مؤجل، ولذلك رأى بعضهم أن يشغل الجانى في سجنه حتى يدفع ثمن جنايته فيكتسب عملاً نافعًا ويعوض على المجنى عليه ويرهب لطول الإقامة حينئذ في السجن، وهو أقرب الآراء إلى العدل مهما قام عليه من الاعتراضات، ويلزم حينتذ أن لا يقبل عن شغله عوضاً ولو كان ذا مال ويشمل التعويض حوادث القتل التي كثيراً ما يذهب فيها التعويض المدنى هدراً فيفقد الإنسان عزيزاً له ويفقد معيلاً كذلك.

على أن الجانى نفسه مظلوم وظالمه نظام الاجتماع نفسه سواء عن جهل لقلة انتشار العلم أو عن حاجة لقلة توفر العمل أو عن مرض لتطرق ذلك إليه بالوراثة المكسوبة هى نفسها من الاجتماع. والشرائع التى تعاقبه كأنها تعاقب به جهلها فى تطبيق نظاماتها على حاجة العمران والتى كثيرًا ما يكون الجانى العزوم فيها أنبل جدًا من الذين يحرجونه ويسترون جناياتهم بالخبث فما دامت تعاليم الاجتماع لا تتمشى على قواعد العلم الحديث فتضع

العمران فى مقامهِ الطبيعى وتعتبرُه جسمًا حيًا كسائرِ الأحياء وتطلق عليهِ نواميسها الطبيعية فمن المستحيل أن تهتدى إلى إحكام الروابط بينه. وما دامت نظاماته لا توفر له النفع المتبادل فيصعب جدًا ضبطه ولقد صدق القائل: "إن توفر أسباب الثروة فى بلاد لمن أفضل أسباب تقليل الجنايات فيها". فالناس فى كل أمورهم دنيا وآخرة إنما هم يقتتلون على رغيف.

#### فصل في العلم والتعليم

إذا كانت هذه الآراء العلمية والاجتماعية لا تزال قليلة الشيوع بين الناس. فالسبب كما قلت فيما تقدم هو قلة انتشار العلم الطبيعي رغمًا عن ارتفاع شأنه كثيرًا اليوم لدى خاصة العلماء وعامتهم. والذنب في ذلك على المدارس فأكثرها حتى اليوم لا يزال يعلمنا العلوم العقلية الأدبية كما كانت في عهد أرسطو وابن سينا والعلوم الحيوية كما كانت في عهد لينيوس وكوفيه. وقل منها ما يعلم مذهب التحول بعد مائة سنة من اكتشافه وخمسين سنة من ثبوته. والغريب أنها اليوم تجرى على قواعد هذا المذهب في تعليم العلوم الكيماوية والفلسفة الطبيعية وقد تختلس شيئًا منه تطلقه على علومها العقلية الأدبية من دون أن تدرى أنها مديونة له بذلك. فإذا درت كما في العلوم الحيوية دفعها جمودها الذي هو من مميزاتها الأولى إلى النفرة منه والانزواء بين دفتي كتبها البالية. وهو وإن كان يعلم اليوم في بعض المعاهد العلمية الراقية في أوروبا ففكرة تعليمه في مدارسنا الشرقية على اختلاف نزعاتها لا تزال أبعد من عنقاء مغرب.

فإذا كان الخوف على الدين هو الذي يمنع المدارس وخاصة المدارس العالية من تعليم مذهب التحول فليعلموا أوّلاً أن هذا المذهب اليوم ليس نظرًا فلسفيًا يحتمل الشك بل هو مذهب علمى ثابت أدلته محسوسة لا تقبل النقض. فمهما حاولوا طمسه فإنهم لا يفلحون. ولابد من أن يحتل المدارس احتلالاً دائمًا في زَمن قريب. فليعلِّموه إذا وليقفوا فيه عند حد العلم البسيط كما فعلوا بأكثر المذاهب العلمية الكبرى التي حاربوها أولاً بحجة الدين ثم عادوا إليها ولم يجدوا حينئذ أدنى مشقة في تطبيقها على الدين أو تطبيق الدين عليها. نقول ذلك لأنا لا نريد أن يكون هذا الخوف اليوم سببًا لحرمان التعليم مسن فوائد هذا المذهب الجمة لجميع فروعه العلمية والأدبية والتاريخية إذ ما من مذهب حتى الآن ظهر بهذا الاتساع شاملاً لجميع معارف الإنسان. ونخص

بهذا القول مدارسنا عامة فلعلها تجعله قاعدة تعليمها الثانوى و لا توصد أبوابها دون أرقى العلوم اليوم .

وياليت الجامعة المصرية تكون السابقة إلى ذلك فتجعله أساس تعليمها وهى لا تكون قد أتت بدعة بل تكون قد حذت بذلك حذو جامعة باريس وجامعة فينا اليوم وأنشأت بذلك تعليمًا جديدًا غير موجود في المدارس الشرقية. ذلك أفضل جدًّا من اقتصارها على المباحث التي تبحثها والتي يمكن لسواها أن يقوم مقامها فيها. بخلاف مباحث هذا المذهب فإن الإحاطة بها على أسلوب علمي لا تتيسر أينما كان. وهي لو فعلت لوجدت من علماء أوروبا اليوم من لو خطب في الموضوع لخلب العقول وملاها بمعلومات تقترن اللذة فيها بالفائدة. ولرأت من الجمهور كذلك إقبالاً عظيمًا جدًا على حضور دروسها لأن العقول اليوم متعطشة جدًا للعلم الصحيح. ولربت منا أيضًا رجالاً أكفاء يخلفونهم في تعليمهم باللغة العربية في وقت قريب. ولأدت فوق ذلك كله خدمة كبرى للبلاد تذكر لها فتشكر.

وحتى لا يكون هناك موانع وهمية من العواطف ينبغى أن تقف فى تعليمها حينئذ عند حد العلم البسيط. لأن المذهب ككل المذاهب العلمية الكبرى يمكن تجريده بالكلية عن الدين كما تقدم. أقول ذلك نصيحة خالصة لا غايسة لى فيها سوى خدمة العلم وخدمة البلاد معها خدمة حقيقية تدفعها فى العمران الراقى شوطاً بعيداً. بل ألتمس ذلك من الجامعة التماسا المصلحة الأمة الناهضة اليوم والطالبة مهيعًا تسير فيه يكون أهدى لها وأطلق لحركاتها لأنة لم يقم حتى اليوم أصح وأوسع من هذا المذهب ولأنى على يقين تام من أنسة سيصبح المحور الذى تدور عليه جميع أعمال الإنسان ومعارفه لا فى المستقبل البعيد بل فى القريب الأقرب ومن يعش يره.

### نظرة في أحوالنا

"الشرق الأقصى والأدنى من نصف قرن - ثورة اليابان السلمية - ثورة الصين - ثورتنا العثمانية - الفرق بين ماضينا واليوم".

إن المطلع على أحوالنا منذ أربعين سنة فقط يستعظم الخطى الواسعة التى خطوناها فى سبيل الحياة. فقد كان الشرق الأقصى والأدنى فى ذلك العهد فى حالة سبات لا تفرق كثيرًا عن الموت. ولقد نهض الشرق الأقصى نهضة أدهشت العالم بعد أن كان يُظنُ أنه فى غفوة لا يعقبها يقظة. فبلغت اليابان فى هذه المدة القصيرة مبلغ أرقى الأمم اليوم فى علومها فى صناعاتها فى تجارتها فى نظاماتها فى أحكامها فى تأهبها لدفع الطوارئ فملكت ناصية القوتين الهائلتين الأدبية العلمية والوحشية الحربية.

وها هى الصين التى تموج بسكانها كالنمل ناهضة بثورتها الحاضرة بعد سباتها الطويل العميق نهضة يرجى منها كل خير.

فاليابان لم يصدها حائل لا من أصولها السماوية ولا مسن عاداتها القومية عن اقتباس أسباب الحضارة ممن سبقها في ذلك من الأمم فهجرت القديم ولانت بالجديد جريًا على سنن الارتقاء كأنها أدركت أن التمسك بالقديم جمود والجمود تقهقر. فتزيت بأزيائهم وتلقبت بألقابهم واستنسخت نظاماتهم واقتبست صناعاتهم وعلومهم ونبغت فيها حتى صارت في مقامهم عظمة واقتداراً.

ومقدّمات الثورة الصينية تبشر بمستقبل عسى أن لا يكون حظ الصين فيها دون حظ جارتها وإن كانت الصعوبات التى تعترضها فيها أشد لأن ثورة اليابان قامت بها القوة الحاكمة. وقادت الأمة فيها بالقوى السلمية فهسى نشوء سريع لا ثورة بالمعنى المشهور ولا يكاد يكون لها نظير فى تاريخ

الانقلابات الاجتماعية. وأما ثورة الصين فالهيئة الحاكمة كانت ضدها فهي كسائر الثورات التي مصدرها الأمة إلا أن ذلك يجعل دعائم الارتقاء فيها إذا قامت أعلى وأرسخ.

ولم يفت الشرق الأدنى نصيب من هذه الحركة إلى النهوض فكانا يذكر ثورتنا العثمانية وما جلبت لنا من السرور وإن كانت مقدماتها لا تبشرنا حتى اليوم بمستقبل زاء لعيوب فيها تجعل نورها فينا سريع الانطفاء كالنسار فسى الهشيم لعدم اشتراك الأمة فيها اشتراكا محسوسا بسوى الإكثار من التغنى في أول الأمر وهي اليوم تكثر من العويل ولا تتعداه إلى عمل حازم وتخرسها أقل كلمة. فثورتنا حتى الآن عسكرية اقتصر التغيير فيها على صورة الهيئة الحاكمة فلم تغير شيئا من أخلاقنا ولم تتصل إلى علومنا وصناعاتنا وتجارتنا ولم تتغلب فيها مداركنا على أهوائنا فلا تزال أغراضنا القريبة والبعيدة سدة يمنعنا عن اقتباس كل إصلاح مطلوب. فضلاً عن اختلاف أجناسنا وتباين مشاربنا ووجودنا كالقوم العزل في وسط هذا التنازع الشديد المحيق بنا من كل جانب وقربنا من معالم الحضارة وقيامنا في قلبها كالخرائب والأطلال في وسط الحدائق والقصور. ومع ذلك فالفرق بين ما كنا عليه منذ أربعين سنة وما صرنا إليه اليوم عظيم جدًا.

# تجلى هذا الفرق في مصر - سرعة ترقى المصريين في هذه المدة - وجهتهم من هذه النهضة وعيبها

و لا ريب أن هذا الفرق العظيم المحسوس يُشاهد اليوم بأجلى صورته في مصر وأبنائها. فإن النهضة التي نهضتها مصر في هذه المدة القصيرة والتي لا يقدرها حق قدرها إلا الذي عرف بنفسه العهدين لمما يحمد جدًا حتى أن أبناء اليوم لا يصدقون ما كان عليه في ذلك العهد القريب آباؤهم الأقربون لا أجدادهم الأبعدون. وسهولة ارتقائهم هذه تدل على أن عامل الترقى الموجود فيهم من عهد بعيد والذي طمستة يد المظالم كل تلك القرون الطويلة عريق فيهم من يوم كان تمدنهم نبراس الأمم.

ولكن إذا كانوا يحمدون من جهة سرعة التحصيل كاكثر الأمه ذات التاريخ المجيد في الحضارة في الماضي فهل يحق لهم هذا الحمد من جهة أنهم عرفوا كيف يستفيدون من الأحوال السياسية التي طرأت عليهم في الحاضر. فالمنصف لا يسعه إلا أن يرميهم في باطن الأمر بالتقصير في مصلحة أنفسهم وهم في الظاهر مجدون في طلبها فقد قضوا الزمن الطويل من حكم الاحتلال الذي رفع عنهم الضواغط وهم يسمونه نيرًا ويسعون للتخلص من ربقته. ولكنهم يسعون إلى ذلك بالطرق التي تزيده فيهم تحكم وتزيدهم في معالم الحضارة الحقيقية تقهقراً. فصرفوا كل هذا الوقت الثمين وهم يدعون إلى الاستقلال ولكن من غير السبيل الموصل إليه فطلبوه بالتمني وخدعتهم ثروتهم الطبيعية التي زادت قيمتها زيادة فاحشة نظراً الاصطلاح وخدعتهم ثروتهم الجديدة كأن المال إذا لم يُمَدّ لا يفرغ وكأن الاستقلال الكثفاء بالمصنوع المجلوب حتى صار قسم عظيم من الأرض رهن الدين. فنهضتهم اليوم إذا كان أثرها باديًا جيدًا في العلوم الأدبية والأمور النظرية في العلوم الحقيقية والأمور العلمية لا تسرى إلا النظرات المعظمة فليس لهم يد حتى اليوم لا في العلهم الراقسي ولا في بالنظرات المعظمة فليس لهم يد حتى اليوم لا في العلهم الراقسي ولا في

الصناعات الدقيقة ولا في التجارة الواسعة – والزراعة التي تكاد تكون موردهم الوحيد لا يزالون فيها كما كان آباؤهم في الماضى ويكادون يكونون غرباء في وسط هذا التمدن الظاهر الذي يحيط بهم كأن البلاد أشبه شيء بمعرض كل معروضاته غريبة. ولعل الحرية التي باغتتهم بها الدولة المحتلة قبل أن تتولى تدريبهم على العمل كانت السبب في كل ذلك فبلغت فيهم ثورة الأفكار أقصاها وبالضد من ذلك ضعفت فيهم ملكة العمل.

حقيقة نهضة المملكة العثمانية ومصر - حالة شعبيهما من هذه الحركة - الفرق بين البلادين في الأمور الإدارية - تساوى الشعبين في الحركة الفكرية - تقدمهما في علوم النظر - قلة ميلهما إلى علوم العمل - تأخرهما الحقيقي في العمران.

فنهضة المملكة العثمانية ونهضة مصر اليوم إنما هي نهضة فكريسة بحتة لم تقرن حتى الساعة بشيء من عوامل الارتقاء الحقيقية وأعنى بالبلادين شعبيهما وإلا ففي الأمور الإدارية فرق عظيم هو لمصلحة مصر. وما ذلك إلا لانصراف أكثر الأفكار الراقية إلى الاشتغال بمسائل ماضية أو حاضرة بائدة أو بادية قلما تهم العمران لانحصار دائرة هذه الحركة فيها بمباحث أدبية يجوز أن تكون كمالية ولكن ليست حاجية وبأمور نظرية يصح أن تكون نتيجة ولكن لا يجوز أن تكون سببًا.

انظر إلى القطرين العربيين الراقيين اليوم مصر وسورية. انظر إلى أبنائهما في وطنهم وفي مهجرهم تجد الحركة الفكرية في أشد غليانها ولكنها على حال واحد فيهم من الانصباب إلى جهة واحدة. فكلنا اليوم كاتب وكلنا

أديب وكلنا شاعر ولو يقاس الارتقاء في العمران بهذا المقياس لكنا اليسوم أرقى الأمم بلا شك و لا سيما في هذه الأيام التسى تسارت فيها العواطف وفاضت القرائح فلم يبق منا كاتب أو شاعر إلا وطبق السماء بالتغنى بمجد الآباء وما كان لنا من الهمم الشماء في اقتحام الهيجاء من دون أن يدلنا أحد على عيوبنا ويلفتنا إلى أيدينا الوعثاء وأرجلنا الفدعاء في العمران اليوم. وأما العالم والمهندس والصانع والتاجر منا فأندر من الكبريت الأحمر حتى صار كل مصنوع نحتاج إليه من نعلنا إلى أوتوموبيلنا إلى سلاحنا غريبًا ومجلوبًا بيد غريبة أيضنًا وإذا وبجد لنا تجارة فهي أثرية وثروتنا الطبيعية التي نتناولها بسهولة من سطح الأرض لا من باطنها الموصد على هممنا الفاترة مهما عظمت لابد أن تفرغ حيال هذا المنصرف حتى تُغرغ الأرض نفسها إلى أيد عظمت من أيدينا باستثمارها.

\* \* \*

فتور هممنا من تربيتنا ونظام أحكامنا - عيب التربية المدرسية في المدارس عامة وفي مدارسنا خاصة - تربية عقولنا فيها على المجرد وإكثارها لها من علوم النظر والاستظهار - صرفنا عن المحسوس وإقلالها لنا من علوم العمل والاستحضار - وجوب قلب الموضوع لإنهاض ملكة العمل فينا وتحرير عقولنا من القيود التي تربطها وتضيق دائرة أحكامها.

وفتور هممنا ناشئ من تربيتنا البيتية والاجتماعية ونظام أحكامنا خاصة الذى ينزع من نفوسنا كل رغبة فى العمل، والتربية المدرسية التسى هى ذات الشأن الأكبر فى التأثير على الأخلاق والأجسام والعقول قلما تهتم بإصلاح ذلك فينا فهى لا تزال ناقصة حتى فى أرقى المعمورة ونقصها فلى مدارسنا أظهر بكثير على تفاوت بينها. وعيباها الأكبران أنها أولاً تعليمنا المجرد قبل المحسوس والموضوع قبل المطبوع وثانيًا ليس فيها اقتصاد فى

الزمن فتحمل العقول مالا طاقة لها به من علوم الاستظهار التى لا يبقى لها مع كرور الأيام أثر أو يبقى لها أثر لا فائدة به وتقلل لها من علوم الاستحضار ما لو مرتت الحواس عليه مرة لبقى أثره فى الذهن طول العمر ولجعل الطفل رجلاً زمانًا طويلاً قبل أن يترجل رجال اليوم. فلكى تكون المدارس أجمع للغرض الذى أنشئت لأجله وتنمى فى الطالب ملكة العمل خاصة يجب أن تتحول إلى حقول وحدائق ومعارض ومعامل ليكون العلم موصوفًا محسوسنا لا موصوفًا فقط وأن تستعين بمخترعات العلم والصناعة كالسينموتوغراف مثلا لسد ما يتعذر علينا من هذا القبيل. وتقتصر من علوم الأدب على اللازم الضرورى لسهولة الفهم وحسن التعبير وتقلل من العلوم الموضوعة ما أمكن وكثيرً منه يمكن الاستغناء عنه بالمرة من دون بخسس العلم بل بفائدة له أكثر إذ تجعل العقل أقل تقيدًا وأكثر حرية أيضاً.

وهم الناس في علوم الأدب- انصرافنا بها عن تعاطى الأعمال النافعة في العمران- علو كعب هذه العلوم في القديم- اشتغال الناس كثيرًا بعلوم الأوائل وانصرافهم بها عن البحث في ما أمامهم- وقوف العمران بسذلك وتقهقره- تقدم العمران اليوم بالعلوم الحديثة.

ولو لا أن الاعتقاد شائع كثيرًا بين الناس حتى البوم أن علوم الأدب أرقى العلوم حتى أن الخارج من المدرسة ومعه شيء من هذه البحساعة ليأنف من تعاطى صناعة من الصناعات لما أسهبت هنا في البيان. وما مثل هذا المترفع اليوم إلا مثل أشراف الماضى الذين كانوا يترفعون عن تعلم القراءة والكتابة ويعهدون بهما إلى الموالي لحقارتهما في اعتبارهم. فإذا كان قد جاز ذلك في الماضى لاعتبار الناس يومئذ صناعة السلب والنهب والقتل والضرب من الصناعت الشريفة فهل ذلك يجوز اليوم؟؟؟

ولقد جاء زمان لا يزال ذيله السابغ مسبلا علينا حتى اليوم كان فيــه لعلوم الأدب شأن عظيم فاستهوت بها أسمى العقول وشغلتها بمباحثها المجردة عن سواها فتناولت البحث في حقيقة الوجود. وتخرصات الآباء والجدود. وأوغلت في العلوم الموضوعة المجهودة حتى صرفت العقول بها عن المحسوس الموجود والمطبوع المثمهود. فوقف الناس عندها زمانا طويلا مكتفين بالماضى عن الحاضر. مقتنعين أن الأوائل ما تركوا شيئا للأواخر.وأنت تعلم معى اليوم أن الأوائل تركوا كثيرًا للأواخر وأنهم في غالب الأحيان اشتغلوا بشيء هو لا شيء تركوا اللباب واشتغلوا بالقشــور. تركوا القريب واشتغلوا بالبعيد. تركوا الممكن واشتغلوا بالمستحيل. فبقي العالم يتخبط معهم قرونًا وهو يدور في دائرة واحدة معيوبة. وجــرى مــع الأواخر في سنين أشواطا لم يسرها مع الأوائل في ألوفها. وتعلم معي كذلك أن علوم الأواخر التي ارتقى بها العمران هذا الارتقاء السريع هي نقيض علوم أجدادهم على خط مستقيم. فإذا جاز حتى اليوم اعتبار علموم الأدب العالية من الكماليات في العمران الراقى فما أحوجنا نحن اليوم فيهِ إلى علوم الحاجيات الضروريات لئلا نبقى كذلك الكسيح الذي يزعق ويقول للذي يعدو أمامه: لو كانت رجلاي سليمتين لما سبقتني!

\* \* \*

ضرر العلوم الموضوعة وإضاعة أثمن وقت الطالب فى تحصيلها على غير كبير جدوى – علوم اللغة يجب أن تكون بسيطة وسهلة التحصيل لحسن التعبير وخدمة العلم – اللغة متحولة فالجمود بها جمود فى الأفكار والمعلومات – الاقتصار من التاريخ وسائر علوم الآداب على ما يدل على حقيقة نشوء الإنسان فى العمران لا لإضاعة الوقت فى مكذوب ومشهوب مما لا طائل تحته والتلهى به عن العمل النافع.

قلت علوم الأدب وخصصتها بالعالية لأن هذه الكلمة مرنة جدًّا فتشتمل على الغث والسمين وغثها أكثر من سمينها كما هو الحال في علومنا الكلامية واللغوية وفروعها الكثيرة الفضولية فيصرف الطالب أثمن سنى عمره فسى المدرسة للوقوف على اختلاف البصريين والكوفيين والتبحر من سائر العلوم الموضوعة كالمعانى والبيان والبديع والمنطق وشوارد العروض مما يشخل الذهن ولا يبقى منه فيه على مر الزمان شيء. ألا يمكن التعبير عن الأفكار بلغةٍ سليمة يصرف في تحصيلها أقل ما يمكن من الزمن وتكــون صــــالحة لخدمة العلم؟ وما هي الفائدة من مقالة يدبجها الكاتب ويملؤها بعويص الكلام ومهمله يستخرجه بعد العناء الشديد من بطون القواميس ليخرج القارئ في فهمه إلى الرجوع إليها ما دام في الإمكان التعبير بالألفاظ المألوفة وما دامت اللغة نفسها على رغم كل محافظ تابعة للإنسان في نشوئه ومتحولة معه في تحوله تعبر عن أفكاره الجديدة ومعلوماته الجديدة في هــذا النشــوء وهــذا التحول. وما الفائدة الكبرى التي يجنيها العمران من قصر اهتمامنا على البحث في ماض بال للتبسط في تاريخ متناقض وأكثره مكذوب والاعتصام به للاختصام على حركات رجل وكلامه لمعرفة ما كان عليه من الدعارة أو التأدب وفي شعره من التشبيب الخليع أو التبذل الدنيء فما أشبه تخاصمهما هنا بتخاصم أصحاب "أبو زيد الهلالي" وأصحاب "دياب بن غانم" على حركات كل منهما: فإذا كان لابد لكل أمة من تاريخ يدل على نشوئها فالأفضل أن يتوخى من ذلك ما يدل دلالة كلية على حالة الإنسان في هذا النشوء بحسب العصور. وإذا كان لابد من التبسط شيئا ففي تاريخ العلم فقط عسى أن يعثر في هذا التبسط على فائدة جديدة للعلم نفسه.

انصباب الأفكار إلى علوم آداب الأمم آفة أعم من أن تنحصر فى الشرق – ولع الغربيين فى ذلك عظيم حتى اليوم – تجارة كتب الأدب

عندهم وضررها - أسلوبهم في الرومان ذو ضرر أحياتًا لا يقدَّر - تغافل الحكومات عن صدّ مثل هذه الأوبئة.

ولا أنظر في انتقادى هذا إلى مجتمعنا وحده حيث هذه العلة اليوم في طور "البداءة" وإن كان لنا من آثارنا الماضية المتراكمة ما يخشى علينا فيها كثيرًا من طور "التزيّد" فإن هذه العلة لا تزال آفة كبرى من آفات المجتمعات الراقية ويطلق عليها عندهم اسم "علم آداب القوم" مــع الفــرق بــأن لهــذه المجتمعات مع ذلك حسنات أخرى كثيرة ليست لنا. فإذا كان جانب عظيم من هذه الأمم الراقية يشتغل اليوم بالعلم والعمل فإن الجانب الأعظم منهم لا يزال حتى الآن يصبو إلى الأحلام ويشتغل بغير الهام ويرصتع بالجواهر تصابى عمر الخيام ويضع الشروح الضافية لتفسير قول شكسبير "كان أم ما كان". بل إن تجار الأدب منهم في رواياتهم التمثيلية وقصصهم الفكاهية لا يسلمون من هذا الانتقاد الحاد والأنكى ادعاؤهم انهم يقصدون منها التهذيب والتدريب وهي في أكثرها منافية لذلك فالراقية منها تصور الإنسان على غير حقيقتـــه وتخلق له صفات فوق طبيعته فتجعل حياته في الاجتماع شاقة جدًّا ومحفوفة بالمصاعب فإما أن تدفعه إلى الانتحار وأما أن تخرج به إلى تعمد الإضرار. وغير الراقية كثيرًا ما تستهويه بالغرابة التي فيها وتدفعه في تيَّارها إلى أبعد ما يمكن ولاسيما تلك القصص التي تفشت اليوم بين العامـــة فـــى أوروبــــا كالوباء وبلغ سيلها الجارف إلينا والتي تشبه في الغرابة قصص "على الزئبق" مع الفرق فيها بين لباقة هذه وشناعة تلك. فاستهوت بها قرائح الكتاب في القارات الأربع لما بها من الكسب فبروا لها أقلامهم وتباروا فيها ونشطهم إقبال الجمهور عليها. فملأوها بكل تفنن فوق التصور في اقتراف الجرائم ومثلوها على مشاهد الصور المتحركة ليرغب فيها أطفالنا حتى صارت مدرسة للجميع تحبب للبعض النسج على منوالها ولو من باب ركوب مــتن الإعجاز. والغريب أن الحكومات اليوم تتكاتف على صد أوبئة الأمراض ولا

تصادر هذه الأوبئة الاجتماعية التي هي أشد فتكًا من تلك والتي إذا استوطنت لا يعود استئصالها من جسم الاجتماع بالأمر السهل. ولعل عذرهم في ذلك أنها بضاعة أدبية. فياويل الاجتماع من هذه اللفظة فكم يجر عونه بها كل يوم من السموم!

موضوع الروايات واسع – وجوب التعويل فيها على الباسط النافع – لو أن كتابنا يعلمونا بها كيف نتكلم ونتفاهم – لغتنا شاخت وعن أسماء الآلات والمخترعات ضاقت – وجوب طرح الألفاظ التي ماتت من قواميسنا وإدخال الألفاظ المستحدثة فيها كما فعل السلفاء أنفسهم.

على أن موضوع الروايات واسع جدًّا ويمكن لكتابها المبرزين أن يكتبوا روايات يقرنون فيها الجميل الباسط بالمفيد النافع. وليس من الضرورى لمرواجها أن يخرجوا فيها عن الممكن أو يتتزلوا إلى التهتك لإفساد التصور وترسيخ القبيح. وما أحق كتابنا نحن خاصة في نهضتنا هذه الحديثة بعد أن صدأت أفكارنا وشاخت لغتنا أن يعلمونا كيف نفتكر وكيف نتفاهم وكيف نعبر عما لاغنى لنا عنه وهو واقع تحت نظرنا كل يوم. كأن يدخلوا بنا إلى حانوت التاجر ودكان الصانع ويجولوا بنا جولة في حقل الرارع ويسكبوا لنا قصة ظريفة لطيفة ينمقونها كما يشاء ون يأتون في عرضها على ذكر الآلات والأدوات وسائر الإصلاحات التي ترد في عمل كل واحد منهم والتي لا ذكر لها في قواميسنا على ضخامتها والتي إذا عرضت على كتابنا والمبرزين الواقفين على إسرار اللغة من عهد قحطان إلى اليوم أصابهم أمامها العي. يشذبون القواميس من المترادفات التي أصبح كثيرها في حكم الفضول ويطرحون منها الألفاظ التي شاخت وماتت ولم يعد لها فائدة بشيء ويضعون ويطرحون منها الألفاظ التي شاخت وماتت المي في اصطلاح أصحاب الحرف من دون نحت أو تقعر كما كان يفعل سلفاؤهم في نقل الألفاظ الجديدة والأسماء

الغريبة والطباعة اليوم تتكفل لهم بضبطها أكثر مما كان يستطيعه النسخ لسلفائهم في الماضي.

\* \* \*

قصر قوانا على علوم الأدب مضيعة لنا اليوم كما كان فى الماضى – يجب أن تكون هذه العلوم واسطة لبلوغ ما هو أرقى وأنفع فى العمران – الاشتغال بالحاضر يجب أن يكون هم كل أمة تسعى إلى الارتقاء – الاشتغال بالماضى جمود وتقهقر – فكاهة مجازية لختم هذا البحث الجاف لكثيرين اليوم.

ولا يؤخذ من هذا القول أنى أريد القضاء التام على علــوم الأدب ولا سيما في أحوالنا الخاصة التي تجعل هذه العلوم كل رأسمالنا في نهضتنا الحديثة. وإنما أريد أن أنبه إلى أنَّ قصر قوانا عليها اليوم مضيعة لنا كما كان مضيعة لنا ولسوانا في الماضي. فما علا كعبُ علوم الكلام في أمــة إلا وكان القاضى عليها فلا نجعلها الغاية من حركتنا الفكرية الجديدة بل نجعلها ننخدع كثيرًا بنهضنتا الأدبية فنستنيم عليها أو ننصرف بها إلى إضاعة الوقت بمباحث لا طائل تحتها نتصل منها إلى جدال لا فائدة منه سوى أن نموّه بــه على أنفسنا أنه هو العلم بل نحول قوانا المتجمعة والكامنة فينا إلى ما يرفع عماد العمران ويرقيه كما هو اليوم ليكون لنا في ذلك قسط راجح ولنكون له أعوانا أيضنًا لا عقبات وهذا لا يتم لنا بالسياحة في فضاء الخيال والتلفت دائمًا إلى الماضى للبحث في مطويات الأدراج والتغنى بمجد الآباء والبكاء على الأطلال. بل بالنظر في حاضرنا في الاجتماع ومستقبلنا وإذا نظرنا إلى ماضينا نظرًا كليًا فللمقابلة فقط لإظهار الفرق وأسبابه للعيان ليسهل علينا الانتقال إلى الأحسن لا لإضاعة الوقت والتلهى بمباحث عقيمة لا تهم حاضر الاجتماع ولا مستقبله بشيء وأقل أضرارها بنا الجمود. والعمران لا يرتقي إن لم تكن وجهته في كل أعماله النزيُّد ولا ينزيد إلا إذا أكثر اشتغاله بما أمامه وقل تلفُّته إلى ما وراءه.

وكأن هذا المبدأ بى لم يفارقنى إلا مرة فى حياتى تمنيت فيها شيئًا لـم أنل سواه من كل متمنياتى أذكره هنا على سبيل الفكاهة "تماديًا" عن هذا الجد للذى يرى أنى أكثرت "القزوع" فيه "فيقزمنى"(١) فيانى زرت بعلبك سنة ١٨٧٠ فوقفت مبهوتًا من عظمتها ودقة صناعتها فكتبت على أحد حجارتها البيتين الآتيين:

المرء يسعى أن يسير إلى الأما موليس يحمد أن يسير القهقرى أما أنا لما رأيت بعلبكًا فوددت لو أنى أسير إلى الورا

ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم أنا أنظر إلى الأمام البعيد وأرجع في سيرى إلى الوراء وأرى أكثر الناس حولى على الضد يسيرون متلفتين كثيرًا إلى الوراء ويتقدمون سريعًا إلى الأمام وهو من غريب المفارقات الكثير وقوعها فلعل الذين تستويهم الألغاز يأتون بحل هذا المجاز، أو على الأقل يعلمون ما علمته أنا فيتقونه هم: يعلمون أن الطلبة التي تستجاب هي طلبة الشباب. فلا يتمنون في شبابهم ما لا يودونه في شيخوختهم لئلا يعود يخطر على بالهم مثل هذا القول:

فلو أن الحياة تعاد يوماً وكانت نسخة ما يجدّد للذتُ بجانب المبنى فيها فلا أبنى ولو صرحًا مشيّد

<sup>(</sup>١) فتش في القاموس.

## المؤلف والمترجم في سطور مجدى عبد الحافظ عبد الله صالح

- أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان.
- حاصل على الدكتوراه في العلوم الإنسانية (فلسفة معاصرة) من جامعة باريس ١٠، نانتير بفرنسا سنة ١٩٩١.
- حاصل على دبلوم الدراسات العليا DESU من جامعة باريس ٨، سان دينـــى ١٩٨٧.
- حصل على دبلوم الدراسات المتعمقة DEA في الفلسفة المعاصرة من جامعة باريس ٤، السوربون ١٩٨٢.
- حصل على دبلوم الجامعة المرحلة الثالثة في الفلسفة المعاصرة من جامعة باريس ٤، السوربون ١٩٨١.
  - حصل على ليسانس الآداب في الفلسفة من جامعة القاهرة ١٩٧٦.
- عمل مدرساً بجامعة باریس ٤، السوربون قبل أن يعمل بجامعة حلوان، وهو أستاذ زائر بجامعة إميان بفرنسا.

له العديد من المقالات والبحوث والدراسات والكتب والترجمات في مجال الفلسفة الحديثة والمعاصرة والفكر العربي والتاريخ.

التصحيح اللغوى: دعاء غريب الإشراف الفنى: حسن كامل

•